LIBRARY OU\_190084
AWARIAL AMARKAL AMAR

# Osmania University Lib

This book should be returned on or be marked below.

از اینکه نویسندهٔ توانا جناب آقای علی دشتی با لطف و مکرمت فراوان، اجازه چاپ (چهارم) کتاب «قلمرو سعدی» را به اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر داده اند تشکر و سپاسگزاری می شود.

اینکتاب درسه هزار نسخه جهتاستفادهٔکلیه کتابخانههای عمومی کشور، رایزنیهای فرهنگی و مبادلات بینالمللی و نیز به منظور بهرهیابی فارسی زبانان و گسترش زبانفارسی تجدیدچاپ شده است.

امید است طبق برنامهای که در این زمینه در پیش است، برای چاپ و انتشار آثار پر ارزش نویسندگان گرانمایه ایرانی و تالیف و ترجمه کتابهائی که موجب شناساندن هر چه بیشتر زبان و ادبیات فارسی و فرهنگ ایران است، بتوانگامهای مؤثری برداشت.

#### مقدمه ٔ چاپ دوم انتقادى برقلمروسعدى وباسخى بدان 10 ١- سخن ازسعدي ٧۔ خط منحنی \*\* ۳- ابداع سعدی (درباب نثرسعدی) 77 **٤۔** سعدی ودیگران 44 ۵۔ خاقانی ۔ سعدی ۳۔ انوری ۔ سعدی 114 ۷۔ سنائی ۔ سعدی 144 ٨۔ ناصر خسرو ۔ سعدی 141 ٩- ترجيع بند سعدى (جمال الدين عبدالرزاق وسعدى) 140

۹ـ معاصران سعدی
 (همام ، عراقی ، اوحدی)

۱۳ - جلوهگاه شخصیت سعدی (دربارهٔ قصاید سعدی)

۱۵. سعدی درمنطقه منکروعقیده

۱۱- گلستان ۱۲- بوستان

14 ماستاد غزل

چاپ شرکت افست «سهامی خاص » چاپخانهٔ بیستوپنجم شهریور

# انتقادي برقلمرو سعدي

# و با سخی بدان

بعضی از دوستدار آن سعدی ملاحظاتی را که در فصل یاز دهم این نوشته راجع بهگلستان و در فصل پانزدهم نسبت به معتقدات سعدی ایر اد شده است نپسندیده اند. یکی از خوانندگان فاضل (مصطفی دانشور) در طی نامه ای که مرا با عواطف کریم خود نو اخته و لطفی سرشار بئوشته هایم نشان داده فصل پانزدهم را موجب نقص کتاب پنداشته و از من خواسته بود در چاپ دوم در آن تجدید نظری کنم زیرا بعقیده او ، سعدی اوجگرفته در فصلهای سابق کتاب، یک مر تبه پائین می افتد و حتی نوشته من که سعدی را بصورت زیبا و شایسته ای ظاهر ساخته و از این حیث حق مطلب ادا شده درین فصل فرو افتاده است:

- « ایکاش بحث در منطقه ٔ فکر و عقیده ٔ سعدی از نوک قلم »
- « دلاانگیز دشتی عزیز تر او ش نکر ده بود.... بهر حال قلمر و سعدی »
- « باید یک اثر جاو دانی باشد که باگلستان و بوستان دو شبدوش »
- « برود و سند مطمئنی است که بهدست نسل حاضر سپر ده میشود و »
- « شخصیت سعدی را از زاویه ٔ دیده شمامی نگر ند و منخو دیکی از ،
- « ار ادتمندان قلم شیوایشماهستم و دوست ندارم این نقیصه در »
- « قلمر و سعدی و جود داشته باشدخواهش میکنم در چاپهای بعدی »
- « مطالبانتقادی خودرا قدری منقحترومؤدبتر نمائیدکه بطور »
  - « قطع چهرهٔ کتاب شما روشنتر خواهد شد. »

من در اینجا بدلیل نقضی نمیپرداز م که بسی خوانندگان دبگر انتقادات فصل یازدهم و پانزدهم را پسندیده ، حتی آنها را چاشنی کتابگفتهاند. زیرا مبدأ ناخشنودی دوستداران سعدی چیز دیگریست که جواب نقضی آنانرا متقاعد نمیسازد: انسان غالباً نمیخواهد بموجود کاملی که در ذهن دار دخراشی رسد و هرگونه بحثی که چنین نتیجه دهد مورد توجه وی نمیشود. ولی من در آغاز چاپ دوم برای روشن ساختن کسانی که عقاید آنها هنوز متصلب نشده است خودرانا چاربه توضیحاتی میدانم و از هدین روی بعضی از قسمتهای اساسی نامه خواننده شخر سنج و بیغرض را موضوع بحث خود قرار میدهیم.

مينويسند: ـ

« هیچشاعر و نویسنده ای نمیتوا ند رنگ اجتماع عصر » « خودرا بهخود نگبرد... چرامیخواهید سعدی ازین » « قا نون مستثنی باشد ..... »

گویا مقصودشان اینست که تعایر آرائی که در ناحیه معتقدات سعدی مشاهده میشود بر اثر اوضاع اجتماع بوجود آمده است. منهم بر این عقیده ام و یک قسمت از فصل پانز دهم به بیان همین مطلب اختصاص داده شده است. ملاحظاتی که درین فصل باعث ناخشنودی این خواننده عزیزگر دیده بسرای توجیه متناقضاتیست که در ناحیه معتقدات سعدی دیده میشود: شیخ مثل تمام متدینین جدی و مطابق نص صریح قران بشفاعت عقیده ندارد و صریحاً میگوید و اگر خدای نباشد زبنده ای خشنود ـ شفاعت همه پیغمبر ان ندارد سود » و لی در تحت تأثیر عقاید رائیج محیط ، برای رسول خدا حق شفاعت قائل شده هنگامیکه صحبت از علوی قمار باز و میخواره بمیانست میگوید و بروز حشر همی ترسم از رسول خدا که از شفاعت ایشان بما نپردازد » و ساحت عدل و ایمان پیغمبر اکرم راکه ضابطه ای برای درجات امت خود جز ایمان و تقوی نمیشناسد، بعادت ناپسند خویشاو ند نوازی اهل دنیا می آلاید و نص قرآن و اذا نفح فی الصور فلاانساب بینهم » را فراموش میکند.

او فطر تاً و برحسب فکر معرفت یافته خود آراسته بگذشت و خیر ـ خواهی نوعست ، ولی در تحت تأثیر معتقدات رائجه آثار تعصب ازگفته هایش هویدا میشود: به اسمعیلیان لعن میفرستد ، جهود را پلید و خون مخنث را مباح میگوید.

#### دوستدار فاضل سعدی مینویسد:

«دوستداران سعدی آرزوداشتند مرد توانائیدرعرصه » » « پهناور ادب ظهورکند و با قلمسحار خود هنر سعدی را »

« تصویر کند... شما هم این کار راکر دهاید و لی در خلال 🛚

« کتاب مخصوصاً در آخر آن قیافه های مشوشی از آن » « تصویرکردهایدکه نه در خور مقام نویسندگی شما و نه »

« درخور مقمام سعدی بوده است . مگر درباره ٔ مولانا و »

« درخور منتام عندی بوده اعت . منظر درباره موده و » « حافظ کسے بشما ابر ادگر فت که جرا نقاط ضعف آنها را »

« نگفتهاید . اگر هم گفته بودید تشخص کلام خود را از »

« دست داده بودید...»

من مکرر باین امرکه چه چیز «در خور مقام نویسندگی» هست یا نیست فکرکرده و بدین نتیجه رسیده بودمکه هر چه بنوك خامه آید قابل نشر نیست: هنگامیکه سر و کار با افکار عمومیست ناچار باید از هر چه بسلامت فکر و اخلاق جامه زیان آو ر باشد پر هیز کرد. هر چند حقیقت باشد (یالااقل چنین بنظر آید ـ اما هیچ نویسنده ای حق ندار د حقیقت رامسخ کند و خامه اش برخلاف و اقع و عقیده "خود او بکار افتد. آنچه در خور مقام نویسندگی نیست دروغ و متابعت از اغراض و شهوات نفسانی است. شرط اساسی و جوهری هرکسکه قلم بدستگرفت اینستکه خامه اش فرمانبردار یک مغز مجرد از غرض و تعصب باشد. هرگونه انحر افی از شاهر اه انصاف و صداقت مجرد از غرض و تعصب باشد. هرگونه انحر افی از شاهر اه انصاف و صداقت من بخیال خود چنین بوده ام. نه تنها در باره " بزرگان (از هرملت و من بخیال خود چنین بوده ام. نه تنها در باره " بزرگان (از هرملت و نش اد و کیش) از این اصل تجاوز نکر ده ام، بلکه در عرصه سیاست که پیوسته

اغراض مختلف بکار می افتد و از عوامل گونا گون رنگ می پذیرد ، یاد ندارم از جاده ٔ صداقت و انصاف منحرف شده باشم پس بطریق اولی در باره ٔ کسی چون سعدی که او را میستایم امر چنین بوده و آنچه نگاشته ام از مکنون روحم تر اوش کرده است (فصل سیز دهم این کتاب در حقیقت جو ابیست بکسانی که مدایح سعدی را دون شأن وی دانسته و بر او خرده گرفته اند)

اما اینکه چرا در دوکتاب سابق انتقادی از جلال الدین و حافظ صورت نگرفته است باید این مطلب را تکر ارکنمکه مرا تاب و یار ای تحقیق و تتبع و جستجوی بزرگان از لابلای کتب نیست. علاوه استاد ادبیات نیستم وکتابهائی برای درس ننگاشته امکه در همه آنها یک روش را دنبالکنم. هر یک از نوشته هایم معلول حالتی و مولود فکریست که طبعاً نمیتوانند مانند محصول کارخانه ای یکنواخت در آیند.

از مرور دیوان گرانمایه حافظ موجودی فهیم و حساس در ذهنم بوجود آمده بودکه، بواسطه اندیشههای بلند و ناساز با جامعه فرو افتاده در سخافت و سود جوئی ، دچاروحشت تنهائی و غربتگردیده است: تنهائی مسافرگمشده ای که تا چشم کار میکند جز بیابان بی نشان نمی بیند ، غربت مسافرگمشده ای که تا چشم کار میکند جز بیابان بی نشان نمی بیند ، غرب مانده است. حساسیت شدید او بزیبائی و عشق به خوشیهای زندگانی ، هول محرومیت و تنگدستی را در وی مضاعف کرده و جلوههای رنگارنگ آرزو عطش او راگزنده تر ساخته ؛ از اینرو باهمه «گنجی که در آستین» دار د هکیسه تهی » خود را حسکرده وگاهی که هوای می و مطرب او را بجان آورده است ، در آخر غزل زیبائی بیتی بنام متنعم درویش نوازی گنجانده و یا برای حفظ جان خود با یکی دو بیت امیری را ستوده است. اما اندیشههای برای حفظ جان خود با یکی دو بیت امیری را ستوده است. اما اندیشههای انسانی ، مشرب فلسفی و روح غنائی حافظ که در سر اسر دیوان بنوا آمده است اینگونه ابیات را از صدا می اندازد.

حافظ نه تنها ، از حیث و ارستگی کامل و استفنای روح و نه تنها از لحاظ او جگرفتن در فضای تخیلات خود، در دل صاحبدلان راه یافته است ،

بلکه بیشتر بواسطه بار تنهائی و غربتی است که بر دوش میکشیده و در خاموشی اندرون پر غوغای خویش زندگانی میکرده ، در میان صدها آشنا راه میرفته ولی کسی او را نمیشناخته ، امواج پرخروش زندگی در مقابل دیدگانش می در خشیده ولی درکنار پای او خاموش میشده ، نادانان و تبه کاران با سرمایه فرومایگی مست خوشیهای گوناگون زندگانی بودهاند و مردی بهوش و فکر و قوت احساس او «گرد آلود فقر» و ناچار بوده است که « سجاده بمی» بفروشد.

فراموش نکنیم که در طبیعت بشری این کانون خاموش نشدنی پیوسته درگداز است که هرگونه بیعدالتی و بی انصافی در او بیزاری، و هر نوع بیداد گری ، در هر زمان و نسبت بهرکس و در هر لباس صورتگیرد ، عشق و ر أفت برمیانگیزد. حضرت مسیح بیشتر ازین ممر بقلبگرم و بیزار از زشتی و پلیدی انسانیت راه یافت.

قطع نظر از ارزش هنری و اجتماعی شاهنامه رفتسار نفرت انگیز محمود غزنوی ، فردوسی را در قلب نیکو ستای مردم بلند و ارجمندساخت چنانکه رفتار زشت و غیر انسانی معاویه و جانشینانش در استقرار مذهب شیعه تأثیری بسزا داشت.

صورتی که از حافظ در ذهن پر از اشباح من پیدا شد بوده و آنسرا با مایه حقیر و مختصر خود ترسیم کردم چنین بود. انسان به عیب موجودی که دوست میدارد نگاه نمیکند و اگر هم نگاهکند چیزی نمی بیند و اگر هم ببیند شکلی لرزان و غیر و اضح دارد.

اما «سیری در دیوان شمس». . . . . . چنانکه از عنوان کتاب مستفاد میشود محصول مروریستکه بدین کتاب گرانقدرکرده بودم. من در باره شخصیت بزرك جلال الدین چیزی ننگاشته ام. استخراج روح پرگنجایش وی از دفاتر ششگانه مثنوی و دیوان کبیروی کاریست دشوار و مستلرم صرف وقت و تحقیق بس دقیق وگسترده ، ومن در خود نه آن مایه و حوصله و نه آن شجاعت و صراحت را سراغ داشتم که قدم بدین عرصه نهم. از بیست و چند

سال قبل منگاهگاهی خود را بدیوان شمس تبریزی میافکندم و از امواج متلاطم وکف آلود آن روح خسته و فرسودد را شاداب میکردم و در ۱۳۳۷ که یادبود هفتصدمین سال وفات وی برگزار میشد بخیال خود دینی رانسبت باینگوینده بیمانند اداکرده، رشحه ای از آنچه دریافت کرده بودم بازپسدادم.

پس نه در آن قصدی از تحقیق و ایر اد ملاحظات درکار بود و نـه در این یک مجالی بر ای نشان دادن قیافه ٔحقیقی جلالاالدین. و لی در قلمرو و سعدی محرك نگارش چیزی دیگر و شخصیت او نیز با دیگر ان متفاو ت بود.

من سعدی را از جوانی دوست میداشتم و یکی از چهار شاعریست که آنها را زیاد خوانده بودم. خیلی فبل از اینکه راجع بحافظ و مولانا چیزی بنگارم عقیده خود را درباره وی (باندازهایکه ممکن بود درمقالهای بگنجد) نگاشته بودم (۱۳۱۳) ولی اصرار تنی چند از دوستان که تقاضا یشان در و جدان من ارزش و احتراسی داشت مرا بدین کار کشانید.

سروکار با شاعری افتاده بودکه جنبههایگوناگون داشت و میهایست او را از زاویههای محتلف نگریست و طبعاً یکی از آنها زاویه معتقـدات او بودکه در تشکیل شخصیت ادبی و اجنماعی وی سهم انکار ناپذیری دارد

بحث در بارد و فردوسی ابداً مستلزم این نیست که از عقاید او مطلع شویم زیر ا معتقدات مذهبی اثری محسوس برشاهنامه نگذاشته است. فردوسی خواه مسلمان باشد یا گبر ، شیعه باشد یا سنی، فردوسی است و شاهنامه را خارج از دایره معتقدات مذهبی سروده است. همچنین فکر خبام و حافظ برتر از دایره و معتقدات عمومیست. و لی در سعدی امر چنین نیست. معتقدات دینی یکی از محورهائیست که ادب سعدی برگرد آن می چرخد ، پس ناچار باید و ارد این مبحث شد ، چنانکه اگر بخواهند در اطراف جلال الدین بحث کنند باید تاریخ تصوف و بحث در عقاید و افکار عارفان را پیش کشید، مخصوصاً در جه تأثیر مقر رات شرعی برفکرو رفتار آنها و اختلاف فاحشی که میان این طبقه از حیث و سعت مشرب و آزادی فکر موحودست تشریح شود.

پس از ورود در منطقه فکر و عقیده سعدی ، دیگر نه در خور مقام شیخ بود و نه شایسته من که خامه ام بدروغ و نفاق آلوده شود و البته وظیفه جوهری و غیر قابل مسامحه هم نویسنده ایر انیست که نسبت باین بزرگان از دایره ادب و انصاف خارج نشود و منهم نهایت احتیاط را بکار بستم که نوشته ام در دست طبقه جوان و مردمان عادی که حوصله تجزیه مطالب را ندارند و بنابر این ممکنست نقطه ضعفی را در یک ناحیه تعمیم دهد باعث کاهش شأن سعدی نشود. از همین روی فصل یازدهم و یانزدهم را در دایره محدودی گنجانده ، از اشار ، به فصل هزلیات منسوب بشیخ اجل خود داری کردم.

وکر محوری این کتاب ، یا بقول فرنگیان «تز» آن روی سخن سعدی قرار دارد و بشکلهایگوناگون ، بطوریکه ملال انگبز نباشد ، در فصلهای مختلفگسترده شده است و بدون شکسته نفسی معترفم که نتوانستهام سحسر زبان سعدی را چنانکه هست نشان دهم.

پس از آن بدومین مزیت سعدی روی آورده وشخصیت اجتماعی و اخلائی او در فصلهای مربوط به قصاید و بوستان و تاحدیگلستان اشاره شده است.

جنبه ٔ مرجسته دیگر سعدی زبان غاتی اوست که برای نشان دادن آن در فصل چهاردهم و همچنبن هنگام مقایسه میاں وی بـا دیگر غز لسرایـان تلاش ضعبف و مأیوسانهای صورتگرفته است و اگرغیرکائی باشد ازضعف بیان است نه فتور در احساس و تقدیر من سبت به وی.

در درجه ٔ آخر از روح سعدی یعنی معتقداتی که بر ادب وی اثر گذاشته بحثی بمیان آمده است که بنظر من بدون این بحث ، هر چند مختصر باشد ، کتاب نقص فاحشی میداشت. زیرا بسیاری از مردم، حتی اشخاص فهیم و دانشمند چون مرحوم فروغی ، سعدی را در ردیف عرفا آورده اند. مواعظ و ایمان تعبدی او را شیره ای از تصوف و عرفان پنداشته اند. علاوه متغایرات اظهارات وی بدون تفسیر بافی میماند. ضمناً باید این نکته گفته شود که ما نباید از سعدی متوقع باشیم همعارف، هم غزلسرا ، هم مربی الحلاق ، هم مربی الحلاق ، هم

مرشد سیاست و اجتماع، هم دانشمندو فیلسوف باشد، تا اگر یکی از این عناوین را از وی سلب کر دیم از شأن وی کاسته شود. چنانکه سستی ابیات زیادی که در مثنوی یا دیوان شمس هست از مقام جلال الدین نمی کاهد.

### درجای دیگر مینویسند :

« در سخنان این بزرگان فضل و دا نش بقدری جمال و » «کمال موجودست که اگر هم نقطهٔ تاریکی و جود داشته» « در آنهمه زیبائی مستهلک است...»

« بر پرطاوس که زرین پرست سرزنشپایکجادرخورست....»

من هم بدینمعنی ، در آغاز فصل دوم اشاره کرده ام که و قدرت سعدی در سخن بپایه ایست که نقطه های قابل انتقاد را در ناحیه فکری او میپوشاند» اما مقصود ما دو نفر ازین بیان بکلی متغایرست: او میخواهد نقطه های فریعف گفته نشود تا خراشی بموجود کاملی که در ذهن دارد نرسد و من . . . چون میخواهم قدرت بیان ویرا نشان دهم ناگزیر باید به بعضی نقطه های ضعف اشاره کنم که چگرنه زیر فصاحت متلالاً او پوشیده شده اند . من در سیزده قصل و پرزرین طاوس» را نشان داده ام و در دو فصل یازدهم و پانزدهم نیز سر زنشی نکرده ام بلکه چون چتر زرین طاوس را می نگریم طبعاً چشممان بپای او هم می افتد ولی این پا از فرو شکوه پروی نمی کاهد.

من خود که فصل یازدهم و پانزدهم را نگاشته ام و میتوانستم هریک از این دو فصل را چند بـر ابرگسترش دهم ، از ستایشم نسبت بسعدی نکاسته و همیشه او را یکی از شش شاعر بزرك و خارج از صف مقایسه شناخته ام.

من میدانم سیره و ذوق عمومی بر این جاری شده است که در بست کسی را خوب بدانند یابد.گوئی بسبک نویسندگان رمانتیک باید خوبی محض و بدی مطلق مقابل یکدیگر قرارگیرد ، در صورتیکه (بقول خود نویسنده) مبنای آفرینش برکمال مطلق قرار نگرفته و تمام قهرمانان جامعه انسانسی از نقطه های ضعف خالی نبودهاند.

اگر پرش فکر آزاد حافظ در سعدی نیست ، یا جذبه های عرفانی و یرا بمدار جلال الدین بالا نبرده است ، در عوض شاهکاری چون بوستان آفریده و زبان وی در خیر انسانیت و تشویق بعدل و انصاف بکار افتاده حتی از نصیحت و انذار خداوندان زور باز نایستاده است.

مادر سعدی افکار فلسفی خیام را جستجو نمیکنیم تا از نیافتن آن به ملامت برخیزیم، ولی هنگامی که صحبت از افکار خیام یا جهش روحی جلال الدین بمیان میاید باید بگویم که این دو نوع فکر در سعدی و جود نداشت ما در عوض غز اهائی از نوك خامه او جاری شده است که تا فرزندان این مرز و بوم عشق می ورزند و تا وقتی که آرزو دل مارا به تپش میانداز د اشعار ترسعدی زبان حال هه ما خواهد بود.

و هرگز فرا،وش نمیکنیم که سعدی آن قیت روح و نیروی ایسان را دارا بوده است که بپادشاه مستبدی بگوید:

> بنو بتند ملوك اندرین سپنج سرای کنون که نو بت تستای ملک بعدل حرای

تیغستان - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۹

سخن از سمدی

سر مینهند پیشخطت عارفان فارس بیتی مگر ز گفته ٔ سعدی نوشتهای

درسال ۱۳۱۳ کهجشن هزارهٔ فردوسی برگذار میشد مجلهٔ مهر اقتر احی مطرحکردکه «بزرگترین شاعر ایران کیست؟»

سئوالی بدین اطلاق چندان موجه نبود ولی مجله غرضموجهی داشت، میخواست درین هنگامه ای که بر ای تجلیل فر دوسی بر پاشده است بحثی از سایرگویندگان نامدار بمیان آید.

درست یادم نیست چندتن بدین اقتراحجواب دادندولی نام بهار، صور تگر، رشید یاسمی را بخاطر دارم. همچنین بخاطر مست که هشت نه مقاله ای که درین باب چاپ شد در اطراف فر دوسی و سعدی و حافظ دور میزد، نامی از خیام، مولوی، نظامی، ناصر خسر و و دیگر ان بمیان نبامد. این طرز فکر و این نحوه ٔ رأی قابل تأمل بود و ملاحظاتی در بردداشت که ذکر آنها در اینجا بیمور دست.

ازمن نیز مقالهای زیر عنوان «حافظ یافر دوسی »در آن مجلهمنتشر شد که نتیجه ٔ آن بکلی مغایر عنوان مقاله بود زیر امولانا وحافظ خارج

از صف مقایسه قر ارگر فته بو دند و بحث مختصری که در باب شعر شده بو د باین رأی میر سید که شعر غنائی صادقترین یالااقل طبیعی ترین آینه ٔ روح انسانیست و بالملازمه نتیجه ٔ جستجو بسعدی منتهی میشد(۱).

شیوه ٔ سخن و فصاحت متلاً لا ٔ سعدی این رأیر ا موجه و قابل قبول میکرد: سعدی غز لسر است ، با طبیعی ترین و بشری ترین احساس ماسر و .
کار دار د. باسر انگشت جادوگر خود تار های قلب مار ا بنو ادر میآور د و این کار را بدون تکلف انجام میدهد. بسهولت نو از نده ٔ زبر دستی که با سیمهای تار بازی میکند و از آن نغمه های موزون میریز دسعدی کلمات را بهم جوش داده و جمله های مترنم میآفریند.

من تصدیق دارم که اینگونه مقایسه هاصورت خوشی ندار دولی مردم دیارما حوصله ٔ تحلیل مطالب و نظر کردن در جنبه های مختلف گویندگان ندارند. غالباً دلشان میخواهد مطلبی را در بست بیذیرند یار د کنند و بهمان قیاسی که یک متربیش از نو دو نه سانتیمترست خیال میکنند میشود میان شعرای بزرگ ایران تفضیل و ترجیحی قائل شد.

بسائقه ٔ همین طرز فکر ، پس از انتشار « نقشی از حافظ » ار ادتمندان سعدی ازگوشه و کنار و حتی از و لایات دور دست تقاضا داشتند که « حق شیخر ا چونخواجه ادا » کنم و شگفت انگیز تر این بو د که غالباً خیال میکر دند « نقشی از حافظ » و پس از آن « سیری در دیوان شمس » عدول از رأی و نظریست که ۲۵ سال قبل راجع بسعدی نگاشته ام و اظهار ار ادت

<sup>(</sup>۱) این مقاله در کتاب سایه (منتخبی از مقالات څیر سیاسی نویسنده) چاپ شده است .

بحافظ وجلال الدین مستازم فتور ارادت بسعدیست و این معنی بخوبی از لهجه ٔ باز خواست آمیز آنها فهمیده میشد که عجز مرا بر طفره حمل میکر دند.

آنها خیال میکر دنداستنکاف من از این بابتست که نوشتن در باره و سعدی مستلزم رسانیدن خر اشی بشأن حافظ و مولاناخواهد شد . زیر ا سعدی بصورت یک مر دجامع و کامل در ذهن آنها نقش بسته بود و بنابر این پندار ، هرگاه سعدی چنانکه هست نشان داده شو دطبعاً سایرین تحت الشعاع قر ار میگیرند.

راستست، سعدی جنبه های مختلف دارد: هم نثرو نظمی از خود باقی گذاشته است که معیار اصالت زبان فارسی امروز بشمار میرود، هم قصیده سر است و هم غز لهای آبدار سروده، هم موعظه کرده و هم بمطایبه پر داخته، هم در اخلاق سخن رانده و هم در سیاست و اجتماع، هم از تصوف و عرفان دم زده است و هم مانند متشرع زاهدی از ظواهر دیانت. خلاصه در بسیاری از نواحی عقلی و روحی و اجتماعی و اردشده است، بطور یکه مظهر خردمندی قرارگرفته و قریب هفت قرنست جمله ها، مصراعها و ابیات وی مانند امثال سایره دهان بدهان میگردد و گفته های وی چکیده محکمت بشمار میرود.

خود این مطلبکار را دشوارمیکند. بحث درباره ٔ وی مستلزم مطالعه وکاوش فراوانست و بر فرض که شخصحال و دماغ تجسس در بطون کتب تاریخ و ادب را نداشته باشد، لااقل باید کلیات خود شیخرا زیروبالاکرده و آنر امنظم و مرتب تحت دقت و مطالعه و سنجش در آورد. نکته ٔدیگرکه مرا ازین نگارش منصرف میکر داین بود که بزرگترین وجه امتیاز سعدی شیوه ٔ سخن اوست و بحث در این موضوع مستلزم تخصص در تمام فنون لغت و ادبست، تاباتحلیل و تعلیل های فنی بتوان سرزیبائی و استحکام زبان اور انشان داد، و این امر بر ای مردمان متفننی که زیبائی را میستایند و پیوسته مجموع را می بینند و بو جدمیآیند، بدون اینکه و ار در موز فنی کار شوند، دشوار مینمود.

من بهمان قیاس که برای لذت میخوانم نه کسب معلومات، در نگارش هم به ترسیم صور ذهنی خود میپردازم. روش من در نگارش «نقشی از حافظ» و «سیری در دیوان شمس »چنین بود، یعنی صرفاً ذاتی و انعکاس احساسات شخصی. من ابداً دنبال حافظ خارج، حافظی که در طی کتب تاریخ و ادب موجود است نرفته ام. حافظ تصور ات خود، حافظی که در طی کتب تاریخ و ادب موجود است نرفته ام. حافظ تصور ات خود، حافظی که از اشعار بلند وی انتزاع شده و در ذهنم بشکل مجرد زندگانی میکرد، رسم کرده ام «سیری در دیوان شمس »انعکاس تابشی است که از لیات مولانا بر اعصابم افتاده بود. در این دو نوشته بعالم خارج توجهی و کاری نداشتم.

ممکن استبسیاری این طرزکار مرا نیسندند ولی منر أی کسانیرا می پسندم که جز برای مسائل ریاضی و پارهای از حقایق علمی نفس الامری قائل نیستند و هرچه هست در کیفیت ادر اک خود شخص و طرز پذیرش صور اشیا در ذهن میدانند . بدین جهت از هز اران صفحه ای که در باره مولوی و حافظ نگاشته شده است شاید بیش از صد صفحه نخوانده باشم .

این اعتراف بقصور را برخود ستائی حمل نکنید، تنبلی و مسامحه موجب تفاخر نیست بلکه شایسته ٔ نکوهش است.

من گاهی خیال میکنم علاوه برطبع گریزان از تفحص و تدقیق ، و گذشته از بیزاری فطری که نسبت بکهنه و گذشته شمکوک دارم ، شاید این حالت ناشی از نقطه صعفی باشد: آیاشائبه این بیم درکنه مشاعر ناآگاهم بیست که خواندن نوشته های دیگران مراتحت تأثیر گرفته و صور تهای ذهنیم را مشوش میکند و ر نگ فکر و عقیده و دیگران اختلالی در آنها پدید میآورد ، یعنی آنچه در ذهن دارم بدرجه ای راسخ نیست که از گفته های دیگران متأثر نگر دد....!؟

باری علت اجتناب من از مراجعه ٔ بکتب تاریخی هرچه باشداین نقیصه سر جایخو د میماندو اسم آن نیز نقیصه است ، نهایت ما هیت مراجع تاریخی ماوکیفیت تحقیقات متداول امروزی آنر اتا در جه ای مجاز و قابل اغماض میکند .

مراجع قدیمه غالباً مخلوطیست از تصورات و تخیلات افسانه آمیز و ناساز باذوق و عقل سلیم. روایات معدو دی که از کتبی نظیر تذکر ة الاولیاء عطار ، نفحات الانس جامی یا مناقب العارفین افلاکی و اسر ار التوحید بگوش میرسد غیر قابل اعتمادست: سستی رأی و سخافت تصور جای تعقل و منطق را گرفته و در ایت جای خود را بروایت داده است. برای نمونه این دو حکایت را از کشف المحجوب بخوانید:

« ابوبکر وراق ترمذ که مرید ابو عبدالله محمد بن علی » « الترمذی بود روایت کند که هر یکشنبه خضر نزدیک » « اوآمدی و واقعه ها ازیکدیگر برسید ندی » . .

« شنیدم بمروالرود پیری بود از متأخران ارباب معانی ، »
« قوی حال بود و نیکو سیرت . از بس رقمها بی تکلف »
« که بر سجاده و کلاه وی بودی کژدم اندرآنبچه کردی »
« وشیخ رضی الله عنه پنجاه و شش سال یک جامه داشت که »
« پاره ها برآن میگذاشتی » .

محتویات کتابهائی که باید در آنبکاوش پر داخت غالباً از این قبیل است: بر ای بیابان روحانیت شیخ ابو سعیدبافسانه هائی از این قبیل میپر داز ند که «مر دی در بیان گمشده بو د ، بشخص نور انی بر خور د که کنار چشمه ای نماز میخواند و بدو متوسل شد. آنشخص مانندجاد وگر ان در طر فقالعینی شیریر ا احضار کر د و بمر د گمشده گفت بر پشت شیر بنشیند..... و شیر او را در جائی فر و د آور د و پس از چند قدم بمقصد رسید. سال بعد ، آن مر د در نیشابور در د که طوائی خو د نشسته بو د که دیدمر دم بمسجدی روی در نیشابور در د که طوائی خو د نشسته بو د که دیدمر دم بمسجدی روی می آور ندو میگویند شیخ بز رگواری در آنجا نماز میگذار د ، او هم بدان مسجد رفت و شیخ ابو سعید راهمان مر دی یافت که و یر انجات داده بو د. از خاطر ش گذشت که درین باب سخن گوید. شیخ بدو روی کر ده و ویر ابخاموشی امر فر مو د . »

اینگونه روایاتنه تنها منطبق برعقل نیست، حتی اگر از همان زاویهایکه متصوفین ور وحیون مینگرند به قضیه نگاه کنیم تمام اجزای آن خلاف و نامو جهمیشود: مرد و ارسته ای چون شیخ ابو سعید که از فرط تواضع امر بسکوت میکند، یعنی نمیخو اهدمر دم بدانند که او خرق عادتی کرده است، چرا برای راهنمائی مرد گمشده شیر را احضار میکند و

بشیرطیالارض میدهد. آیا بهتر نبودکه دستخود مردرا میگرفت و بمنزلمیرسانید؛

هرچند از مجموع اینگونه روایات میتوان برای بیان مقصو دمطالبی پیداکرد، ولی از غرق شدن در اینگونه کتب بیم آن میرودکه رفته رفته بسلامت وسادگی ذوق شخص خللی رسد، یامجبور شود در رد این مطالب علیل. دست بانتقاد زده و سخن بدر از اکشد و این خود دشواری دیگریست.

در دوره ما که طرز تحقیق جدید را انجگر دیده است و روش مثبت فرنگیان را پیش گرفته ایم ناسازی دیگری در کار ظاهرشده ،گاهی بحث و تحقیق ، در امور جزئی و بی اهمیتی صورت میگیر د که روش یا تاریک بو دن آنها در اصل قضیه ، یعنی نمایاندن ماهیت مطلب مور د بحث تأثیری ندار د : چندماه قبل در مجله بعنی نمایاندن ماهیت مطلب مور د بحث تأثیری ندار د : چندماه قبل در مجله بعنی نمایاندن ماهیت مطلب مور د امحمدخان قروینی خواندم که نمو نه ای ازین قبیل تحقیق و تفحص را نشان میدهد. از نقل آن نامه در اینجا قصد آن ندار م که از ارزش کار های تحقیقی آنمر حوم که نظری دقیق و امین در تصحیح و تطبیق متون کهنه تاریخی و ادبی داشت نظری دقیق و امین در تصحیح و تطبیق متون کهنه تاریخی و ادبی داشت نظری دقیق و امین در تصحیح و تطبیق متون کهنه تاریخی و ادبی داشت نظری دقیق و امین در تصحیح و تطبیق و تتبع دانشمند فاضلی . چگونه در راه غیر مفیدی افتاده و شکیب و پشتکار وی صرف امر عبثی میگر دد.

# نامه ٔ مرحوم قزوینی

پاریس ۱۳ آذر ۱۳۱٦

آقای عزیز محترم، مرقومهٔ سرکارعالیمورخه ۲۸ آبان زیارتگر دید و

از اطلاعاتی که در آن مندرج بود و مخصوصاً از غزلی که در نسخهٔ قـدیمی مورخهٔ ۷۱۸ در مدح ابش خاتون مسطور است نهایت تشکر و امتنان حاصل شد. بنده با آنکه جندین نسخه خطی و چایی در محل دسترس دارم، كه يكي ازآ نها مورخ سنة ٧٦٧ است بهيچـوجهـه منالوجوه بچنبن مطلب نفیس مهمی در نخور ده بودم و مخصوصاً در مسودهٔ مقالهٔ مخنصر خود در باب ممدوحین سعدی نوشته بودم که بسیار حای تعجب است که باو جود آنکه شیخ جميع آل سلغر را از اتابك ابوبكر الى سلجوقشاه ( ماقبل آخرين آن طبقه، بلاهاصله قبل از ایش حاتون که آخرینآ نها بود) ملح نموده ، در مدح ایش خانون مطلقاًو اصلا در نسخی که بدست.ن است چیزی از این مقوله نیافنم. فقط پس از سهروز از نوشتن فصل مزبور مرقومهٔ شربهه که درحکم و حیمنرل و د. حقىقت جواب صريح قاطع مسكت از اين سئوال من بوده كه از باطن نور انی شیخگویا مستقیماً مهسرکار عالی الهام شده بودکه ماسن ایمهمه ممدوحبن شيح فقط همين يكي راكه جداً محل احتماح اينجا نب بوده ، انتخاب فرموده و برای من طوری و وقتی نفرستیدکه فقط بعداز سهروز ابداء شک مزبورکه با فحص بلیغ چیزی نیاف ه نودم بدست من برسه و منل آبی برآتش،فوراً شعلهٔ کنجکاوی و تفتیشات و تفحصات به فابده مرا حاموش سازد و ابنجای حالی را ير نمايد.

حال بمتنضای الا کر ام بالاتمام از سرکار مستدی است که اگر اساب رحمت و تصدیعی برای سرکار نست مرحمت فر موده با سرع مایمکن که تا هنوز و قت نگذشته بدست بنده بر سد مستعجلاً یک تفحصی و مروری در فصل قصاید فارسی و عربی کلیات مزبوریعنی مورخهٔ ۷۱۸ فر موده ، عناو بن آن را با فقط مطلع هر قصیده را برای اینجا نب استنساخ فر موده ارسال دارید، زیراکه ممکن است بسا ممدوحین دیگرکه اسامی آنها از نسخی که بدست من است فوت شده و در نسخهٔ قدیمی مشار الیها موجود باشد. یا آنکه اسامی بعضی ممدوحین بغلط و اشتباه در نسخ دیگرکه بآن قدم نسخه معهوده طهر آن نیست بسم کسانی دیگر نوشته شده باشد. (چنا نکه مکر ر نظایر آن در نسخ چاپی که باسم کسانی دیگر نوشته شده باشد. (چنا نکه مکر ر نظایر آن در نسخ چاپی که

في الواقع هيچ اعتمادي بآنها نيست پيدا كردهام.)

از این استدعافوق العاده معذرت میخواهم و لی برسرکار عالی و اضحاست که امثال این قسم کارهای ادبی بتعاضد و تعاون چند نفر، درامکنه مختلفه، کههریکی به بعضی نسخ قدیمی دست دارند که دیگری ندارد، تکمیل مبشود و بکنفر هر چند مجدوساعی باشد چون دسترسی بعموم نسخ مهمه ندارد نمبتوا ند , کارخود راکماینبنی و یلیق ا نجام دهد.

محض توضیح عرض مشود که حالا که ابن مرحمت را خواهیدفر مود خوب است که یک مرور مستجل سریعی هم برؤس عناوین غزلهای طیبات و بدایع و خواتیم و غزلبات قدیم بفر مائید و آنها راهم (اگر مناویتی راجع به ممدو حنز . در اثناه غزلبات نافنید ، چنا نکه در مورد غیرل در مدح ابش خاتون همین نحو است) بامطلع غزل مفروض و عن عناوین بدون نقطه کم و زیاد استنساخ فر مودد برای محلص ارسال دارید .

و دیگر آنکه حداً و اکیداً مستدعی است که بک دوسه سطری و صف آن نسخهٔ قدیمی مورحهٔ ۲۱۸، که می فر مائید فعلاً در تصرف آقای فروغی مدظله است برای بنده بفر انه که آن نسخه متعلق برئیست و چند صفحه استو هر صفحه چندسطر است و بچه خطی است، نسخ یا تعلیق یا غیره ، و چه نوع کاغنی است ، و عین عبارت تاریخ را که در آخر . یا در آخر بعضی مندر جات آن است بانام و امضای ناسخ ـ اگر چنین چیزی هست ـ بر ای اینجانب مرقوم فر مائید.

بقین دارم که چون سعدی مطلوب کلطالب و محبوب و مرغوب هر راغب است و اختصاصی به بنده ندارد هر چه مساعدت در این باب به بنده بفر مانیله به تکمیل المالا عات راحع بهآن بزر گوار فر موده خواهید بود ، و این غایت و غرض یقین دارمعذر ابن مزاحمت های بنده را بخودی خود از سرکارعالی میخواهد و شرمندگی بنده را تادر جه تخفیف می دهد. هر چه بسط و شرح در و د.فاین کلیات بدهید بیشتر شفای غلیل بنده را خواهد داد.

# حلقه مفقودة يا غزل موضوع نامه بالا

فلک را این همه تمکین نباشد صبا گر بگذرد بر خاک پایت ز مروارید تاج خسروا نیت بقای ملک باد این خاندان را هر آنکوس بگرداند ز حکمت عدو را کز تو بر دل پای پیلست چنین خسرو کجا باشد در آفاق خدایا دشمنش جائی بمیراد

فروغ مهر و مه چندین نباشد عجب گردامنش مشکین نباشد یکی در خوشه ٔ پروین نباشد که تا باشد خلل در دین نباشد از آن بیچاره تر مسکین نباشد بزن تا بیدقش فرزین نباشد و گر باشد چنین شیرین نباشد که هیچش دوست بر بالین نباشد

این شور و التهاب برای دستیافتن بغز لیست که اگر بدست نمیآمد از سعدی چیزی کاسته نمیشد، چنانکه اکنون که این «تحفه » پیداشده و ستر جاذبه بر نیوتون کشف گر دیداست، بر سعدی چیزی نیفزو ده و مجهولی از وی بدست نیامده است.

بدون تردید، تحقیق و دقت مور خان در باره و زندگانی بزرگان در خور ستایش است ولی تاجائیکه بر غموض روح آنها روشنی بریز د. پس جستجو و تفحص بایدگر د اموری دور زند که در پرورش شخصیت و جهت سیر معنوی آنها مؤثر باشد ؛ ورنه سیاه کردن صفحاتی از نقل اقوال مختلفه، راجع بسال تولد و ماه وفات و عده و اولاد و سفرهای بیحاصل و حتی پیدا کردن ممدوحین شاعری، جز ملال ثمری ندار د؛ مگر اینکه فرض شود این و قایع در تکوین معنویات او تأثیر داشته است، مئلا " نو ازش امیری یاقهر و غضب او در بر انگیختن طبع شاعری کمک کرده باشد.

منخود درطی خواندن بیوگرافیها، مکرر باین مطلب برخور دهام

که زیاد دنبال موجود و اقعی و خارجی (Concret) رفتن ، صورت ذهنی مار ا خراب و از نقطه ٔ مرکزی که ذات معنوی صاحب ترجمه است دور میکند. اگر در حواشی زندگانی خصوصی سر دار انی چون سز ار یا ناپلئون جستجوهای زیادی روی دهد که او چگونه غذا میخور ده و در عشقبازی چه کرده ، یا چه لباسهائی میپوشیده است زیانی ندار د ولی اگر همین کار رانسبت به و لتر و دکارت بکار بندند ، مار ا بجائی نمیر ساندو حتی گاهی از مقصد اساسی که شناختن آن و احد عقلی و فکریست دو ر میکند.

امیل لودویک در نگارششرح زندگی گوته و بیسمارک خیلی بحاشیه پر داخته، از دور ان کو دکی و محیط اجتماعی آندو سخن گفته و حتی حوادث ناچیز بسیاری از دور ان صباوت گوته و رسوم اعیان پر و سر ابیان کرده است، ولی همه ٔ آنها به نحوی درتکوین شخصیت این سیاستمدار و آن فرزانه ٔ بزرگ مؤثر جلوه میکند.

مناسفانه در باره ٔ سعدی چنین تحقیقاتی صورت نگر فته و از زندگانی وی در اوان جوانی و پس از آن در دوره ٔ اقامت بغداد و تحصیل در مدرسه ٔ نظامیه و مسافر تهای وی در بلاد اسلامی و کیفیت زندگانی او طی سی سالی که در کشور های عربی بسر بر ده است چیز قابلی در دست نیست و آنچه از گفته های خو د وی بر میآید نجیلی کم است و معلوم نیست تا چه حدبا و اقع یا و قایع تاریخی مطابقت دارد ، از همین روی غالب محققان دقیق معتقدند حکایات و و اقعات مندرجه ٔ در گلستان یابوستان قابهائیست که سعدی مطالب خو در ادر آن گذاشته است ، بنابر این نباید از آنها صحت تاریخی متوقع بو د.

پس ناچار نباید دنبال سعدی تاریخی رفت، بلکه باید دنبال سعدیی شتافتکه گلستان را نوشته، بوستان رابنظم در آور ده، قصاید ارزنده و غزلیات بیمانندی سروده است. اساساً سعدی حقیقی آنست که از این آثار سربیرون میآورد.

تمام تفحصهادر اطرافزندگانی مرد بزرگی برای شناختن قیافه حقیقی و بازیافتن روح و فکر اوست و این مقصود ازگفته ها و نوشته های شاعر و نویسنده ای بهتر صور ت میگیرد. « از کوزه همان برون تر او د که در اوست » تر اوشهای روح سعدی بهتر از هرکتاب تاریخی اور ابمانشان میدهد.

مطلب دیگری که شایسته است این مقدمه بدان منتهی شود این نکته است که تمام قوت وقدرت سعدی درطر زبیان و سبک سخن وی نهفته است. نشان دادن این معنی مستلزم و رو د در فن سخن و اسر ار ترکیبات و تلفیقات اوست و برای اهل فن و اهل تحقیق مجال و سیعست که و ار دجز ئیات شده تار و پو د سخن او ر ابیر و ن کشیده و ماهیت آنرانشان دهند، مثلاً چه و اژه هائی بیشتر و چه کلماتی کمتر بکار بر ده، در ترکیب جمله چه شیوه ای دار د، از مضمو نها کدام از خو داوست و کدام ر ااز دیگر ان گرفته و آنهار اکه از دیگر ان گرفته چگو نه تغییر داده، مضمو نوا حدراب چند شکل ادا کرده. الخ. اما من به مجموع که صورت انفعالهای ذهنی مرا تشکیل میدهد نگریسته ام و درین نوشته به منعکس ساختن آنها پر داخته ام. فصول آینده کتاب از روی این اصل تنظیم شده و مقایسات بر ای رسیدن بدینمقصو د کتاب از روی این اصل تنظیم شده و مقایسات بر ای رسیدن بدینمقصو د صورت گرفته است که از دریچه های مختلف بسخندان بزرگ نظر افکنیم.

خط هنعنی

همه سرمایه ٔ سعدی سخن شیرین بود ویناز او ماند ندانم که چه با اوبرود

جدل ناپذیر ترین کار سعدی سخن اوست. در تاریخ ادبی ایران کهٔ گویندگانچیره طبع فراوانند سعدی بطور خیره کننده ای میدر خشد. کسی چون او صنعت و سادگی ، استحکام و روانی ، عذوبت ورقت رابهم نیامیخته و بدین موزونی سخن نگفته است.

قدرت وی درسخن بپایهایستکه نقطههای قابل انتقاد وی رادر ناحیه فکری پوشانیسده و حسن بیان وی چنان برمطالب اوپوشش زیبائی مبافکندکه خواننده را از غور و تعمق بازمیدارد و نقطه های ضعف و متناقصاتگفته های وی بچشم نمیخورد. بهمین دلیل قریب هفتصدسال گلستان کتابی اخلاقی و تربیتی بشمار رفته و دربست آنر ا باطفال میآمو ختند.

همین معنی پر دهای از پندار بر دیده شیفتگان ویکشیده ، او را جامع ترین و کاملترین گویند گان ایر ان گفته اند. در کتابی که بسال ۱۳۱۲، بمناسبت جشن هفتصدمین سال نگارش گلستان ، از طرف و زارت فرهنگ منتشر گر دید و عده ٔ زیادی از فاضلان صاحب نظر مقالاتی در آن داشتند، این وجد و ایمان به سعدی خوب مشاهده میشد: او را شاعر ، نویسنده ، حکیم جهاندیده ، دانشمند ، معلم اخلاق ، راهنمای سیاست ، عارف و صوفی ، زاهد و متدین ، عاشق پیشه و نوعدوست

وغیره وغیره گفته بودند؛ حتی بخاطر دارم مرحوم فروغی عشق سعدی، عشق طبیعی و بشری سعدی را عشقی که متر نم ترین دیوان غنائی را بوجود آورده است ـ نادیده انگاشته، آنسرا « عشق بعوالم مافوق الطبیعه» گفته و صریحاً نوشته بود «زبده و لب عرفانرا در پرده معاشقه پوشانیده است» و عجیب تر آنکه هزارها ابیات عاشقانه سعدی را فراموش کرده و بچند بیتی نظیر بیت زیر استشهاد کرده بود:

# هرکسی را نتوانگفت که صاحبنظرست عشقبازی دگر و نفس پرستی دگرست

این رأی، یعنی سعدی راجامع ترین گویندگان گفتن، بانظر مدارا قابل قبولست: گویندگان بزرگ دیگر - حتی آن پنج شش نفری که بضمیمه سعدی صف اول و خارج از مقایسه را تشکیل میدهند جامعیت سعدی را ندارند. ولی در اینجا پیوسته این مطلب دیگر پیش میآید که آیا شخص جامع و کسیکه جنبه های گونا گون دارد، میتواند در هریک از جنبه های مختلف، همسنگ آن کسی شود که فقط در یک یک رشته بر جسته و ممتازست: مثلاً میتوان در عرفان و تصوف سعدی را هم تر از وی سنائی و عطار و مولوی قرار داد؛

این خود بحث جداگانهایستکه شاید در طی فصول آینده قدری روشن شود، ولی چیزیکه روشن هست و تردید ناپذیر. فصاحت و موزونی سخن سعدیستکه میتوان آنرا معیار خوبی و حدکمال زبان فارسی گفت:

سعدىگمراه كننده ٔ تمام غز لسرايان بعداز خويشست : همهشيو ه ٔ

اورا درغزل دنبال کردند و غالباً درخامی و ابتذال افتادهاند. سهولت بیان وی همه را بدین اشتباه انداخته استکه چون وی سخن تواننــــد گفت و هیچیک نتوانست چون او استحکام و نرمی را توأم کند.

زبان فصیح و رسای اوهمه را میفریبد وگاهی نظم فکری رانیز مختل میکند: اساس رستگاری برکوشش استوار است ولی سعدی با ابیات زیبائی چون:

> جهد و مر دی ندهد آنچهدهد دو لت و بخت گنج و لشگر نکند آنچه کند همت و ر ای

> > \*

جز به تأیید آسمانی نیست بی تمیز ارجمند وعاقل خوار بخت و دولت بکاردانی نیست اوفتاده است در جهان بسیار این اصل متین را متزلزل میکند.

نشان دادن سرتفوق زبان سعدی برای اهل فن شاید میسر باشد ولی برای من دشوار است . این تفوق تنها در پیروی از موازین فصاحت و بکاربستن تمام آن دستورهائیکه در معانی بیان وبدیسع داده اند نیست. گویندگان بزرگ همه چنین کرده اند و حتی پاره ای مصدر ومستند این قواعد و دستورها هستند ولی سعدی نشده اند وبسا اوقات سعدی از این قواعد تخلف ورزیده . اما بانسجام و موزونی سخن وی خللی وارد نگشته است: کلمه ٔ «آفچه» که ترکی وبمعنی سکه ٔ زرست و طبعاً باموسیقی زبان فارسی همساز نیست، درگفته خاقانی و سعدی هر دو آمده است ، با این تفاوتکه در بیت خاقانی بچشم میخورد و در شعر سعدی طی موج جمله نامحسوس میگذرد.

شاهد طارم فلک رست زدیو هفت سر ریخت بهر دریچهای آفچه زرشش سری خاقانى

\*

مژدگانی که گل از غنچه برون میآید صد هزار آفچه ریزند عروسان بهار

سعدى

بسیاری ازکلمات محاوره را نمیتوان در شعر آورد زیرا شعر از بان از بان از حیث لفظ و تعبیر هم باید از نثر متمایز باشد، بطریق اولی از زبان محاوره. کلمه ٔ «سریش» یا «دیگئ» و «دخان» با شعر ناسازگارست ولی هنگامیکه سعدی میگوید:

زخم شمشیر غمت را ننهم مرهم کس طشت زرینم و پیوند نگیرم بسریش

کلمه ٔ سریش که حتی درنثر ادبیزیبا نیست نامحسوس میگذرد ولی کیسه و صابون خاقانی در بیت زیر بذهن میزند:

> عشق تو عقل مراكيسه بصابون زده است و آمده تا هوش را خانه فروشی كند

گاهی سرموزونی سخن سعدیرا میتوان بازدانست وآنرا بــــا موازینیکه در دست هست سنجید:

> آنچه عیباست که در صورت زیبای توهست؟ و ان چه سحرست که در غمزه ٔ فتان تو نیست؟

شعر روان و خالی از تنافرست. اجزایجمله سرجایخو دقرار دارند، پس تعقیدی، حتی مختصر و قابل!غماض هم در آن نمییابیم دوجملهٔ اول دو مصرع و دوکلمهٔ «هست» و «نیست» آخر آنها به بیت موزونی و آهنگئمیدهد. مضمون آنتازگی ندار د ولی غرابتهم، که در ذهن مردم گاهی با تازگی مشتبه میشود، درآن نیست، اما در عوض موزون و مترنمست. تازگی در همین موزونی و طرزبیانست، گوئی مکنون قلب مارا در بهترین قالب بیان ریخته است. او آنچه را که همه احساس کر دهاند میگوید، ولی بدان صورت بدیع و زیبا

# امید تو بیرون کرد از دل همه امیدی سودای تو خالی کرد از سرهمه سودائی

اینشیوهٔ بیان در سراسر دیوان سعدی دیده میشود که حس کردهٔ همهرا بزبانیمیگویدکههمهنمیتوانند بگویند. اماگاهیازینهم برتر میرود، دربیتی یا مصراعی پردهٔ نقاشی میافریند:

## سرو بالاثى بصحرا ميىرود

مصراع از چهارکلمه ترکیب شده ولی همین چهارکلمه ـ مانند چهار پنج خطیکه سرانگشت ماهرکاریکاتورسازی میکشد و با همان چند حرکت قلم خطوط اصلی سیمائی را مشخص میکند ـ دور نمائی را در ذهن میآفریند: صحرای سبز و خرم شیرازکه از سروهای بلند منقش شده است در مخیله ظاهر میشود که شاهد طنازی با قامت بلند و مرکب از خطوط منحنی در آن میخرامد، از همان قامت هائی که در مینیاتور ها و یا رؤیاهای جوانی دیده ایم.

مصراع چهارپنجکلمهای سعدی بقدری قوی و زنده استکه

دیگر نیازی بشنیدن مصراع دوم باقی نمیماند و جمله ٔ «رفتنش بین تاچه زیبا میرود» بدان چیزی نمیافزاید.

قوت وکمال زبان سعدیگاهی این دشوار را پیش میآوردکه مصراع دوم باهمه ٔ خوبی زائد بنظر میرسد:

# ببند یک نفس ای آسمان در یچه صبح

آدم دلش نمیخواهد این مصراع بقیه داشته باشد زیرادریچهای برروی خیال بازکرده است ، آرزوی عاشقی را نشان میدهد که جز آرزوی خود چیزی نمیخواهد و نمی بیند ، بنابراین هیچ منطق و استدلالی را بفکر او راه نیست ، حتی میخواهد نوامیس طبیعت نیزاز کار بیفتد . مصراع دوم:

## « بر آفتاب که امشب خوش است با قمرم»

که برای تمام شدن بیت میآید و دلیل این تمنای غیر قابل و صول را میگوید، در ذهن ماکه مصراع اول آنرا شورانده است، بهمان جهش و بلندی نیست. گاهی نیز مصراع دوم ازگرمی و بلندی مصراع اول میکاهد: وقتی میگوید:

## « می با جوانان محوردنم محاطر تمنا میکند»

شعلهای از روح پرآرزوثی بچشم میخورد ، آرزوی سرکشی که گذشت عمر همخاموشش نکرده است، حسمیکنیموازبسشفاف و رساست مصراع دوم:

> « تاکودکان در پی فتند این پیر درد آشام را» از آن میکاهد.

ما نمیتوانیم بشکل مثبت و قطعی و شبه ریاضی زیبائی این مصرع ها را که فصاحت و بلاغت آن بحداعجاز رسیده است نشان دهیم، ولی از آشنائی بزبان سعدی این مطلب را استنباط میکنیم که سعدی از آن گویندگان نادر و توانائی است که قوت زبان آنان در کیفیت ترکیب جمله است، نه در توسل باستعاره و تشبیه وسایر صنایع بدیعی. بعبارت دیگر سعدی باآنکه در دوره ٔ رواج صنایع شعری قرار گرفته است وگویندگان به انواع صنایع لفظی دست میز ده اند، برگشت محسوسی بعصر «همری» ایران، یعنی بسادگی زبان رودکی و فردوسی دارد.

میان سعدی و پایه گذاران شعر فارسی این وجه مشترک هست که ازسادگی بیان برخوردار واز تکلف و تصنع رائج عصر خویش برکنارست. قوت کلام وزیبائی بیان رودکی براین اصل تکیه دارد و آثار این سادگی حتی در مدایح وی دیده میشود. درقصیده معرو ف خود «مادر می را برید بایدپستان» پس از توصیفی که از ساختن شراب میکند (وبعدها سرمشق منوچهری دامعانی میشود) بدین طرز مناسب گریز بمدح میزند:

زان می خوشبوی ساغری بستاند یاد کند روی شهریار سجستان خودبخوردنوش و اولیاش همیدون گوید هر یک چومی بگیرد شادان شادی بوجعفر احمد بن محمد آن مه آزادگان و مفخر ایران

## خلق ز خالۂ و زباد و آتش و آبند وین ملکک از آفتاب گوہر سامان

رودکی مانند قصیده سرایان قرنپنجم نمیگوید زهره میخنعل اسب ممدوحست واگر شکل «ثور درآسمان کورنمیشد ستاره دبران را بردسته شمشیر خود نصب میکرد» بلکه او را بمکارم و فضایلی که برای ملوک بهترین زینت هاست میستاید و در مقام ستایش دلاوری او این بیت زیباراکه در تمام مدایح اغراق آمیز ظهیرو معزی وانوری بدین بلندی و در عین حال سادگی نمییابید میگوید:

سام سواریکه تا ستاره بتابد اسب نبیند چنو سوار بمیدان

مثل اینکه برایگوینده ضابطهای برای زمان جز طلوع و غروب ستاره و تابش آن نیست.

زبان رودکی هنگام توصیف و بیان احساس از اینهم سادهترو بدیع تر میشود. در قصیدهٔ ارزندهایکه در وصف پیری میسراید،از همان مصراع اول:

### «مرا بسودوفرورتخت هرچه دندانبود»

عجز و بیچارگی دوره ٔ پیری را بشکل زندهای مصور میکند. تشبیهات همه تازه ، ساده و زیباست: دندانها که ملازم دوره ٔ جوانی بودند به «ستاره ٔ سحر» و «قطره ٔ باران» می مانند. رودکی باحسرت واندوه مرد فهمیدهای که در د درمان ناپذیر پیری بمغز استخوان وی رسیده است سخن میگوید و پرده ایرا نقاشی میکند که نه اغراقهای ظهیر

فاریابی را در آن مییابید، نهباریک خیالیهای کمال الدین اسمعیل و نه مرصعکاری انوری، ولی بهتر از همه آنها احساس خود را مصور میکند.

زبان رودکی درغزل ازاینهم برتر رفته وگاهی ابیاتی از وی میخوانیمکه در ادبیات ایران مانندکم دارد:

شاد زی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد ز آمده شادمانه باید بود وز گذشته نکرد باید یاد من و آن جعد موی غالبه بوی من و آن ماه روی حور نیژاد نیک بخت آنکه او نخورد و نداد باد و ابرست این جهان فسوس باده پیش آر هرچه بادا باد

سعدی بدین وزن وقافیه غزلی داردکه هرچند از استاد بزرگ در نگذشته است ولی ابیات بلندی دارد که شباهت دو زبان را خوب نشان میدهد:

تاچه کرد آنکه نقش روی تو بست که در فتنه بر جهان بگشاد تو بدین چشم مست و پیشانی داد ما باز پس نخواهی داد روی در خاك رفت و سر نه عجب که رود هم درین هوس بر باد

# همه از دست غیسر مینالند سعدیازدست خویشتن فریاد (۱)

دو غزل زیرکه هردو در یک موضوع و توصیف شرابست سادگی سبک رودکی را در مقابل خاقانی که بآرایش لفظی توجه کامل دارد خوب نمایان میکند. با آنکه غزل خاقانی فصیح واتفاقاً از ساده ترین گفته های اوست و از تراکم صنایع و استعارات که زبان او را دشوار میکند دور شده است ، باز در برابر غزل رودکی که طراوت و عطرگیاهان کوهستانی را دارد، بگلهای پرورش یافته در گلخانه میماند. خاقانی در هربیتی به تشبیه تازهای دست زده و تناسبات لفظی . حتی جناس کتبی را مراعات کرده است ولی رودکی الفاظ را پاک و بیغش بیرون ریخته و مفهومها، همه شاعرانه و حاکی از پهنای مخیله و جان براز احساس اوست:

رودکی بیار آن میکه پنداری روان یاقوت نابستی و یا چون برکشیده تیغ پیش آفتابستی بپاکی گوئی انـدر جام مانند گلابستی بخوشیگوئی اندر دیده ٔ بیخواب خوابستی

(۱) فرخی سیستانی نیز در دو قصبده که بدین و زن و قافیه باقتفاء رو دکمی رفته تغز لهای نغز سرو ده است .

ابدل من ترا بشارت باد که ترا من بدوست خواهم داد دوست از من ترا همی طلبه روبر دوست هرچه بادایاد... الخ

عاشقان را خدای صبر دهاد هرکه را عشق نیست انده نیست عشق بر من در نشاط ببست

هیچکس را بلای عشق مباد دل بعشق از چه روی باید داد عشق برمن در بلا بگشاد... الخ سحابستی قدحگوئی و می قطره ٔ سحابستی طربگوئی که اندر دل دعای مستجابستی اگر می نیستی یکسر همه دلها خرابستی وگر درکالبد جانرا ندیدستی شرابستی اگر این می با براندر بچنگال عقابستی از آن تاناکسان هرگز نخوردندی صوابستی

خاقاني

آن آتشگون گلاب در ده آن دختر آفتاب در ده چون تیخ فراسیاب در ده خورشید هوا نقاب در ده آن طلق روان ناب در ده آوازهٔ کار آب در ده بانگی به ده خراب در ده بنشان و بدو شراب در ده بنشان و بدو شراب در ده

سرمستم و تشنه آب در ده در حجلهٔ جام آسمان رنگ آن خون سیاوش از خم جم یا قوت بلور حقه پیش آر تا ز آتش غم روان نسوزد تا جرعه ادیم گون کند خاك مندیش که آب کار ما رفت کسدرده نیست جمله مستند خاقانی را دمی بخلوت

سعدی در توصیفات خود میان این دو سبک قرار گرفته، به تشبیه و استعاره متوسل میشود، تناسبات لفظی راتا حدی که بسادگی بیان لطمه نزند و آنرا از طبیعی خارج نکند مراعات میکند. به هیچیک از صناعات شعری علاقه و افر نشان نمیدهد اما در عوض بموزونی و روانی سخن، مخصوصاً بموسیقی کلمات توجه کامل دارد. در قصایدیکه بوصف طبیعت و بهار یا به بیان تفکرات و تأملات خود پر داخته است این معنی خوب مشاهده میشود، هیچگونه ابهام و عسرت هیچگونه تصنع و تکلف از آنها بچشم نمیخورد:

مطرب مجلس بساز زمزمه عود خادم محفل بسوز مجمره عود دوست بدنیا و آخرت نتوان داد قرعه زدیم و برآمد آیت رحمت دوست در آمد زدر بطالع مسعود روزگلستان و نو بهار چه خسبی خیزکه تا پرکنیم دامن مقصود باغ مزین چو بارگاه سلیمان مرغ سحر برکشیده نغمه داود

坎

بادگیسوی عروسان چمنشانه کند بوی نسرین و قرنفل ببر د در اقطار ژاله بر لاله فرود آمدههنگام سحر راست چون عارض گلگون عرق کرده "یار خیری و خطبی و نیلوفر و بستان افروز همچنانست که بر تخته " دیبا دینار ارغوان ریخته بردرگه خضر ای چمن نقشهائی که در او خیر و بماندا بصار

ąţ

جهان برآب نهادهست و آدمی بر باد غلام همت آنم که دل بر او ننهاد و جود عاریتی خانه ایست بر ره سیل چراغ عمر نهادست بر دریجه ٔ باد

قدرتزبان فردوسی نیز در کیفیت ترکیب جمله است ترکیبی که سادگی، رو انی و حسن تلفیق کلمات جای تمام تصنعات و تکلفات را میگیر د. درجنگ رستم و اسفندیارکه از صحنههای فناناپذیر شاهنامه است نمونههای زنده و جاوید از مقدرت شاعر بزرگ دیده میشود:

> هم اکنون بخاك اندر آيد سرت بسوزد دل مهربان مادرت

پهلوان بزرگئ بسخن میآید ولی نه تیغ خود را بصاعقه مانند میکند و نه گرز خویش را بالوند ، نه دشنامی باسفندیار میدهد و نه هم خویشتن را پسر آفتاب و ستاره میستاید، باو میگوید «هماکنون سرت بخاک میرسد » قوت صحنه سازی درمصراع دومست که قهرمان فردوسی رجزخوانی میکند ولی رجز پهلوان مستقیم نیست که خودستائی گردد و عاری از اثر ، بلکه بطور ملازمه او را کودکی میداند که در نتیجه ٔ این گستاخی و مبارزه ٔ با دلیران مادر را بصر گئ خویش داغدار میکند . تحقیر پهلوان در همین جمله است : بیاد او میآورد مادری دارد که از مرگ وی دچار اندوه خواهد شد و بدین حیله روحیه ٔ او را ضعیف میکند.

شاهنامه پرست از اینگونه تعبیرهاکه قدرت بیان فردوسی را نشان میدهد و با ترکیب جمله معنی را قوت داده و بذهن خواننده منتقل میکند. درهمین فصل رستم و اسفندیار شکست دو هماورد بدوشکل مختلف بیان شده استکه قصد شاعرراکاملاً انجاممیدهد:

> ببینیم تا اسب اسفندیار سُوی آخور آید همی بیسوار ویا باره ٔ رستم جنگجوی بایوان نهد بیخداوند روی

فردوسی قهرمانی آفریده و این قهرمان همهجا، بلند، دلیر و شکست نایذیرست . در اینجا صحبت از آیندهٔ دو جنگاورست و میخواهند ببینند کدام پیروزمیشوند. شکست دوپهلوانبدوطرزمختلف گفته شدهاست. ظاهر آنه تحقیری از اسفندیار کرده و نه تجیبلی از رستم، نه تشبیهی گزاف آلود آورده و نه استعارهای . احساس خود راکـــه میخواهد رستم بلند وارجمند بماند و اسفندیار خوارشود باکیفیت ترکیب جمله بخواننده منتقل میکند . برای اسفندیار صفتی نمیآور د ولی برستم صفت «جنگجو» میچسباند. اسب اسفندیار «سویآخور» میرود و «بارهٔ رستم بایوان روی مینهد» اسب اسفندیار «بیسوار» است و رخش رستم «بیخداوند». باهمین طرز تعبیر ، دوتصویرقوی وزنده ، از دو خصمیکه یکی باید مغلوب گردد و دیگری غالب، غالب باید ارجمند و بزرگئ بماند و مغلوب خوار و سزاوار بیمهری خواننده، در ذهن ما میآفریند. هرگاه مقدمهٔ حادثه در ذهن ما حاضر باشد ، این صحنه جاندارتر میشود . چه اسفندیار بدون دلیل و برخلافحق،حتی مغایراصول کشوربانی و تنها بهدسیسهٔ پدرتاجدار ستیزهجوئی را آغازکرده و رستم که پیوسته پرچم سربلندی ایران را باهتزاز درآوزده وهیچگاه پشت بمیدان کارزارنکرده، کوشیدهاست ازجنگ اجتنابکند و دست بخون شاهزاده ٔ جوان نیالاید از اینرو راهحلهایگوناگون باسفندیار عرضهکرده و او نپذیرفته و ناچارکار بجنگ کشده شده است. طرز تفکر ایرانیان و تصویریکه از اعراب بادیه نشین در ذهن داشتند، حیرت ازگستاخی و پرمدعائی قومی فقیر و صحراگر دکـه بملت متمدنی تکلیف میکنند ازکیش نیاکان خود دست بر داشته و به آئین آنها بگروند؛ خلاصه آنحالت تر فع و استعلائی راکه در شهریار ایران ازین کز انه گوئی پدید شده بود در دوبیت نقاشی میکند:

زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجانی رسیده است کار که تاج کیانی کند آرزو تفو بر توای چرخگردون تفو

سعدی در قرن هفتم، یعنی عصریکه نظمهای پر ازتکلف و اغراق جای اشعار بلند استادان قرن چهارم و پنجم را گرفته بودسخن میسراید و شیوه ٔ او در بوستان پاکی سخن فردوسی رابخاطرمیآورد که بدون هراس از حیث قدرت اسلوب میتوان آنرا برابر شاهنامه گذاشت:

اگر مشک خالص نداری مگوی و رت هست خود فاشگردد ببوی

\*

ترا خامشی ایخداوند هوش و قارست و نا اهل را پرده پوش

4

حقیقت سرائیست آراسته هوی و هوس گرد بسر خاسته نه بینی که جائی که بر خاستگرد نبیند نظر گرچه بیناست مرد \*

مگوی و منه تا تیوانی قدم ز اندازه بیرون ز اندازه کم

\*

نفرج کنان در هوی و هوس گذشتیم بر خاك بسیار کس کسانی که دیگر بغیب اندرند بیایند و بر خاك ما بگذرند

ķ

دریغا که بی ما بسی روزگار بروید گل و بشکفد نوبهار بسی تیر و دیماه و اردیبهشت بر آید که ما خاك باشیم و خشت درین باغ سروی نیامد بلند که باد اجل بیخش از بن نکند عجب نیستاز خاك اگرگلشکفت که چندینگلاندامدر خاك خفت

باهمهٔ اینها شیوهٔ گفتار سعدی از بک حیث برشیوه بیان متقدمین امتیاز پیدا میکند و آن روانی و آسانی و نز دیکی بزبان تکلم وجاریست.

این امتیاز تا یک درجه طبیعی و ناشی از تفاوتیست که میان زبان شرق وغرب ایران و میان زبان قرن سوم و هفتم هجری موجو دبو ده است. بعبارت دیگر فاصله ٔ زمانی و مکانی دوعامل سیر تحول زبان بشمار میرود که سعدی در منتهی الیه قوس صعودی آن قرار دارد. برخلافکسانیکه از راه تعصب ورود لغات تازی را درزبان دری همر دیف ورودلشکریان عرببایران میپندارند، من تصور میکنم امتزاج عربی با دری باعث پیدایش زبانی شدکه قدرت بیان و دائره تعبیرات آن وسیع تربود.

همچنانکه اختلاط خون، اگر درشرایط مساعدی روی دهـــد موجّب پیدایش نسلی قویتر و دارای مزایای هر دونژادمیگردد، امتزاج عربی با دری زبانی ببار آوردکه نه خشکی و جمود زبان دریراداشت و نه خشونت و زمختی لغت عرب.

درخاور ایران بواسطهٔ دوری از مرکز خلافت زبان عسربسی ديرتر نفوذكرد وگوئي هرچه ازحيث مكان بمركز خلافت نزديك تر وازحیث زمان جلوتر رفتهایم، واژهها و ترکیبات عربی بیشتر وارد زبان دری شده است. شاید علت اینکه در زبان شعرای قرن چهـار م خراسان اینقدرکلمهها و ترکیباتی میبینیمکه اینک بنظر ما غریب میآید، در آن تاریخ هنوز متروکئ و مهجور نشده و جای خود را به واژههای تازی نداده بود. ازاینروی نمیتوان بطور قطعی و صریح معتقد شدکه فردوسی درنیاوردن کلمههای عربی تعمدی داشته است. قراین و امارات ـ یعنیگفتههای رودکی، دقیقی، ناصرخسرو، فرخی وحتی منوچهریکه زباد تحت تأثیر ادبیات عرب قرار گرفته و از «غراب بین و وای او » یا از «نجیب خویش » دم زده است ـ نشان میدهد که کلمات و تعبیراتی که رفتهرفته در قرنهفتم متروک گردید، هنوز درقرن چهارم و پنجم متداول بوده است و برعکس بسیاریاز کلمات یا تعبیرات عربی این زمان درخراسان و درقرنچهارممعمول نبوده است.

عربی زبان کارکردهای بود و پس از آمیزش اعراب با ملل دیگر ونقل علوم و فلسفه و ادب سایرین بدان، بیشتر قوت و خاصیت بیان یافت. علاوه، قوه ٔ صرف و اشتقاق در آن زیادست و امتزاج آن با زبان دری بگویندگان ما امکانات بیشتری در ترکیبهای تازه و تعبیرهای نو و بدیع داد. نهایت در این مرحله، کارمهم، رعایت اعتدال و داشتن این موهبت نادر و کمیابست که از اندازه خارج نشوند و چنین موهبتی در سعدی بحد و افر موجود بود و از اینروگفته های وی، مخصوصاً در میدان نظم معیار زبان فارسی قر ارگرفت.

تعادل و توازن دشوارترین و باارزش ترین ملکات انسانی است. آنهائی که بخر دمندی شهرهاند و نمونه کامل استواری رفتار وگفتار و اندیشه بشمار میروند، جز این فضیلت نداشته اند که از هرگونه زیاده روی پر هیز کر ده اند و قریحه خداداد سعدی پیوسته این اصل را مراعات کرده است.

گاهی برای قافیه، کلمات ناماً نوسی را چون «مجبول، مسلول، مغسول» آور ده وگاهی در نثر باستعمال جمله هائی چون» ضرب بیمحابا و زجر بیقیاس «یا» حلقی داشت طیب الادا و خلقی کالبدر اذابدا» دست زده است ولی در مقابل دائره و پهناوری که میدان «زبان آوری» سعدیرا تشکیل میدهد چیز قابل ذکری نیست.

چنانکه گفتیم سعدی در عصری زندگی میکردکه صنایع لفظی

جای سادگی را گرفته و انحراف ذوق، هرگونه لفاظی و عبارت پر دازیرا عنوان کمال طبع و ادب می پنداشت. پس باید قریحه در سعدی ذاتی و قوی باشد تا از تأثیر محیط برکنار مانده و صنایسع لفظی را در سخن تاحدی بکار بر د که بدان شنگی و موج دهد و آثار تکلف و تصنع در آن محسوس نگر دد بقول خود او:

#### معشوق خوبروى چەمحتاجزيوراست

برانگشتان کشیده ٔ خوشرنگ زیبائی که بزیور نیازی ندارد اگر نگین پر آبی بدر خشد از زیبائی آن نمیکاهد و شاید خوبی آنرا بیشتر نشان دهد ولی اگر بر همین انگشتان شش هفت انگشتری تعبیه کنند ناهنجار میشود . شیوه ٔ سخن سعدی چنین ست : از صنایع لفظی فقط بانهائی اهمیت میدهد که به گفته ٔ اوموج و خوش آهنگی و جز الت دهد :

هزار بار بگفتم که دیده نگشایم بروی خوب ولیکن توچشممی بندی

من چنان عاشقرویت که زخود بیخبرم تو چنان فتنه ٔ خویشی که زما بیخبری

میحرامست و لیکن توبدین نرگسمست نگذاری که ز پیشت برود هشیاری

شاعر برای اینکه مفهوم ذهنی خود را روح و قوت دهد باغراق و مبالغه دست میزند ، ولی برخلاف آنهائیکه خیال کردهاند مبالغه هرقدر فزونتر باشد شعر زیباتر است و از اینروگفتهاند (اکذبها

املحها» شاعران بزرگ از زیادروی درین باب اجتناب داشتهاند.

سراسر بوستان از اغراقهای زننده وغیرطبیعی پاکست ، در قصاید که جای مبالغه و میدان دروغ پر دازیست،سعدیقابل مقایسه با مدیحهسرایان نیست و چنانکه در فصل مربوط بقصاید خواهیم دید ازاعتدال بیروننمیرود. درغزل که عرصهٔ هنرنمائی سعدیست و استاد استادان بشمار میرود اثری از مضمون های غیرطبیعی که بعد ها در غزل متداول شد نمييابيم سعدي هيچوقت نميگويد:

> گر بمیرم منما چهره بمن روز وداع حسرت روى توحيفست كه از دل برود

برعکس مضمونهای سعدی درین باب همآهنگ احساس هر ىشرىستكە دوست مىدارد:

> گویند تمنائی از دوست بکن سعدی جزدوست نخواهم کرد از دوست تمنائی

چو روی دوست نبینی جهان ندیدن به شب فراق منه شمع پیش بالینم

اگر هم اغراق گوید چنان ازحسن تعبیرکسوت زیبائی بر آن پوشانیده استکه اغراق او ،زننده و ناسازگار باذوق سلیم نیست.

> عمر دگر بباید اندر فران ما را كين عمر صوف كرديم اندر اميدواري

> سیلاب قضا نسترد از دفتر ایام اینهاکه تو بر خاطر سعدی بنوشتی

ø

گر متفرق شود خاك من اندر جهان باد نیار در بودخاك منازكویدوست

ازاین تلاشهایی که شعرای دورهٔ صفویه ببعد برای مضمون آفرینی بکاربردهاند در دیوان غزلیات سعدی اثری چون ابیات زیر دیده نمیشود:

> دوش از برای مطبخش هیزم زمژگان بردهام گفت ازکجا آوردهای خاشاك آب آورده را

> > \*

مشکی از اشک بدوش مژه دارم شب و روز داد عشق تو بمن منصب سقائی را

3/8

تنها بدیده ای نتو ان دادگریه داد باید چوابر از همه اعضاگریستن

مضمونهای مشابه سعدی درین باب، هرچند اغراق آمیز باشد، بواسطه ٔ حسن تعبیر و اجتناب از ترکیبهای فروافتادهای چون «هیزم برای مطبخ»، «منصبسقائی»، «ازهمه اعضاءگریستن» و همچنین بواسطه ٔ ابهامیکه غالباً دربردارد غیرطبیعی بنظر نمیرسد.

> گرچشم در سرتکنماز گریه باك نیست زیراکه تو عزیز تر از چشم در سری

> > \*

در آب دو دیده از تو غرقم امید لب و کنار دارم اشخاصیکه باغزل سروکار دارند زیاد مضمونهای سعدی را در غز لسر ایان بعد از حافظ مییابند که ازسادگی خارج شده و بواسطه ٔ اضافات و اغراق، نامطبوعگر دیده است. سعدی در اینکه جور از طرف معشوق خوشایندست ابیات زیادی دارد از قبیل:

هم ز خم تو به چو میخورم زخم هم بار تو به چو میبـرم بار

شرط عقلست که مردم بگریزند ز تیر منگر ازدست تو باشد مژه برهم نــزنـم

عاشق اصفهانی این مضمون را باین شکل بسته است که هم اغراق آن بچشم میخورد و هم تعبیر «خمیازه گشادن لبهای زخم» آنرا نامطبوع میکند.

بردل خیالخنجر تچون بگذرد از شوق آن خمیازه بگشاید ز هم لبهای زخم کاریم

دیگری آنرا ناهنجار ترکرده وگفته است:

خوش آنزمان کزدست اومنالماو خنجرزند من نالهٔ دیگر کنم او خنجر دیگر زند

سومی با تعبیر ناخوشخود افسانهٔ حسین ُکرد وامیرارسلان را بخاطر میآورد وقتیمیگوید:

> هزار بار به تیغ ارجداکنی سرم از تن زشوق تیغ تو ازتن بر آورم سر دیگر

این بیت زیبا و خوشآهنگ شیخ:۔

دستی زغمت بر دل پائی ز پیت درگل با اینهمه صبرمهست وز رویتو نتوانم

سرمشق شاعری شده و آنرا بدین صورت درآورده است:

گریبان چاك و بر سر خاك و بر دل دست و درگل پا ميان عاشقان احوال من دارد تماشاني

ایجاز و اجتناب از حشو، نشاندن اجزای جمله درجای خود، پرهیز از هجاهای سه حرفی که تلفظ کلمه را قدری سنگین میکند، دقت در تناسب کلمات، اعتدال در تشبیه و استعاره و مبالغه، فرار از هرگونه تنافری در حروف و کلمات و ده ها نکات دیگری که سخن سعدیرا در حداعلای جزالت و انسجام رسانیده است، همه توجیه و تعلیل هائیست که من خود نمی دانم تا چه حد میتواند سبک سعدیر انشان دهد. اصل قضیه و آنچه سعدیرا از همه متمایز میکند چیزی غیر قابل لمس و غیر قابل نشان دادن است. این طنین و تر نمی که از نظم سعدی مخصوصاً از غزلهای وی بگوش میرسد و از تنگی تعبیر آنرا موزونی و خوشآهنگی میگوئیم قابل و صف نیست. مامیتوانیم فرض کنیم و حدس بزنیم که مثلاً سعدی در بیت زیر:

زهر از قِبل تو نوشداروست فحش از دهن تو طیباتست

چرا بجایکلمه «قبل »کلمه «دست » را نگذاشته و مصراع اول را اینظور نبسته است «ازدست توزهر نوشداروست» که همکلمهٔ

فارسی «دست» روانتر و خفیف تر از کلمه ٔ «قبل» عربیست و هم تناسبی باکلمه ٔ «دهن» دار که در مصراع دوم آمده است ؟ زیرا میدانیم اوموزونی را در شعر بیش از هر صنعت دیگرمراعات می کند و چون تکیه ٔ او درین بیت روی دو کلمه ٔ «زهر» و «فحش» است، بنابراین هر دو آنها را مسندالیه و درصدر دو مصرع قرار می دهد که هم قوت کلام بیشتر گردد و هم قرینه سازی و ترصیع انجام گیرد و نظایر آن درگفته هایش زیاد دیده میشود:

شمشیر چو میزند سپر باش دشنام چو میدهد دعاکن بر خیز و در سرای بسربند بنشین و قبای بسته واکن

ولی سر موزونی سخن او همیشه چنین آشکارنیست و مثل اینستکه یک خط منحنی پیوسته در نظم وی، مخصوصاً در غزلهای او هستکه بدان موجی میدهد و پیوستگیکلمات باهیچگونه زاویهای شکست برنمیدارد و شبیه طنین ممتدیستکه از ظرفی بلورین برخاسته وخرده خرده با نوازش و آرامی خاموش میشود.

¢

ریاضی دانان قدیم دایره راکاملترین اشکال هندسی میگفتند . دانشمند بزرگ عصر ما (انشتین) خط منحنی راکه قسمتی است از دائره جانشین ابعاد نامتناهی قرار دادهاست. من چونباریاضیات سرو کاری ندارم نمیتوانم دراین باب چیزی بگویم ولی مثل اینستکهمیان خط منحنی و زیبائی تلازمی و یالااقل تناسبی هست.

نخستین باری که این ملاحظه بمن دست داد در جاده های کوهستانی سویس وساووا بود: خط مارپیچ جاده با انحناهای نرم و همواری درکمرهایکوه کشیده شده بود، ازیک سو مرتفعات مشجر قرار داشت و از سوی دیگر مزارع سبزو آبادیهای خوشبختگسترده بود؛ هدف دید پیوسته در تبدیل... هرقدر جلوتر میرفتیم چشمانداز تغییر میکرد، و تازه ٔ غیر منتظری هویدا میشد. مخصوصاً در آن جهتی که سراشیبی قرار داشت میدان نگه گونه ٔ دیگری بخودمیگرفت وخط منحنی جاده بدیدگان حریص ما فرصت میداد که از زاویه ٔ دیگر منظره را تماشا کند و ملال یکنواختی بجان خستگی پذیر ما دراه نیابد.

سیر هموار و چالاک اتومبیل ازمیان جنگل و مرتع و مزرعهو پیروی مستمر از خط منحنی ، صحنههای یخ بازی (Patinage) را درذهنم مصورساختکه موسیقی حرکات و اندام انسانی درینورزش زیبا طی خطوط منحنی خوب هویدا میشود.

ذهن متحرک و کنجکاوکه پیوسته دستخوش تداعی معانیست، از صحنه های یخ بازی بسر جمال انسانی رفت، یا به تعبیر درست تر، بعلل پسند شخصی خویش افتادم، که از آغاز بیداری حسواندیشه، دیدگان حریص من دنبال انحناهای اندام میرفت، مثل اینکه میان خط منحنی و زیبائی اندام ملازمهای بود. راستی هم در تمام خطوط صورت و کشیدگی اندام زن، منحنی های هموار، موزونی و رعنائی را هویدا میکند. برعکس خطوط مستقیم و صریح در هریک از اجزای

صورت زن از لطافت و نازکی آن میکاهد. مثلاً قوس ابروا گر حدود قطعی و آشکار ا نداشته و بر عکس، گریز ان باشد، یعنی خرده خرده و بطور نامحسوسی تمام شود، بسی زیباتر و دل انگیز تر از هنگامیست که مواد ملونه بدان حدود قطعی و آشکار میدهند. عین این ملاحظه در لبودهان و چانه و بینی میآید و هرگونه بریدگی صریح و محسوس، بزیبائی آنها خلل میرساند؛ چنانکه خطوط مستقیم در پیشانی و کشیدگی چهره که مستلزم پیدایش زاویه است صورت زن را باسب مانند می کند. مثل اینستکه زیبائی همسایگی و قرابتی با ابهام و نامحدو ددار د و باید در ذهن ما عرصه ای برای جولان خیال و تصور باقی بماند.

بانظری موشکاف، ملاز مه ٔ خطمنحنی در ُ خلق و رفتار ضروری تر میشود: سهم بیشتر جاذبه جنسی و سحر زن در نرمی خوی و انعطاف رفتار اوست که امید میپر اکند، نوید میریز د، حسن معاشرت بوی میدهد، سازگاری خانواده را ببار میآورد وگرنه زاویه حاد غرور و تکبر و خطوط قاطع و خشک ترفع و اجتناب، همه را دور وبیزار میکند.

سیاستمدارانی تواناتر و برایکشور خود سودمندتر میشوندکه بهرهٔکافی از منحنیخلقیداشته، با استحکام اراده و بدون تقاطع و اصطکاک، راه خود را درمشکلاتبا سیرهموارمنحنی پیدامیکنند.

درمعاشرت، کسانی موفق و از دوستی مردم بیشتر بهرهمندند که زاویه های حاد و جنبههای برنده و متصادم در خوی و روش ندارند. هیچ چیزی دراجتماع بقدر نرمخوثی و قابلیت انعطافمفید و مؤثر نیست،خواه درمیدان سیاست باشد . خواه درعرصه کار و تجارت و صنعت . برعکس تعصب و جمود درعقیده و رفتار ، یا تصلب وخشکی درامور ذوقی و خواهشهای نفسی. تنافر و تصادم و تمامناسازگاریهای اجتماعی را ببار میآورد؛ درصورتیکه باسیر خط منحنی شخصازکنار آراء وخواهشهای دیگران رد میشود. بدوناینکه برآنها عمود و قاطع و بالنتیجه برنده و نفرتانگیز شود.

ملازمهٔ خط منحنی بازیبائی و موزونی در رقص مشهودتر است . هر قدر خط منحنی بیشتر در رقص پیدا شو د موسیقی اندام و موزونی حرکات بیشتر هویدا میشود. این تصوردر قاهره بصورت محسوسی بمن دست داد : یک دسته از بهترین رقاصان هندی برای عرض هنر خود بمصر آمده بودند و در حضور ملک فاروق باجرای رقصهای ملی خود پرداختند. حرکات رقص دشوار بود و شکلهائی که از رقص بوجود میآوردند شگفت انگیز ... حضار مجلس بااعجاب و تحسين مهارت و چالاکی آنانرا ميستودند. ولي من در خود شوری و ستایشی نمییافتم . رقصها با همه ٔ <mark>دشواری و</mark> نازک کاری. ازموج خط منحنی که دربسیاری ازرقصهای اروپائی هویدا میشود بی بهره بود. زاویه هائی که هردم دست و پای آنها بوجود میآورد مرا ناخوش میکرد و درآن. اسارت و حقارت وناتوانی زن شرقی و این عبودیت تاریکی که از حکومتهای استبدادی بر مشرق سابهافكنده است مصور ميشد.

در پارهای از رقصهای بومی روس این زاویه ها زیاد دیده

میشود ولی نبایدفراموش کردکه آنهابیشتر جنبه ٔ حماسی دارد نه غنائی: جنگجوئی و نشاط، تسلط و تصرف را نشان میدهد؛ چنانکه سنگینی آهنگ و حتی سکته های مجاز و تعبیرات باصلابت، در اشعار حماسی نقطه ٔ ضعف آنها بشمار نمیرود.

آیا وسواس یانوعی سماجت پندار . یعنی همان حالتی که فرنگیان بدان ( Obsession ) میگویند برمن مستولی شده است که خط منحنی را در موسیقی نیز احساس میکنم ؛ بدون تردید موسیقی جز منحنی اصوات چیزی نیست ، خط مستقیم در موسیقی جز احداث یک صدا معنی ندار د و من نمیخواهم ازین مطلب بدیهی دم زنم ، بلکه قصدم اشاره به تفاوت فاحشی است که گاهی از طرز خواندن دو هنر مندیکه هر دو یکسان از فن موسیقی بهره مندند احساس میکنیم: هر دو غزلی را در دستگاه خاصی میخوانند و صحیح میخوانند ولی یکی در میا شوری برمیانگیز د و دیگری ملال یا لااقل بی اعتنائی.

البته کیفیت اداکر دن شعر و تلفظ کلمات آن، قصر بجا و مسد بهنگام، تکیه کر دن برکلمه و رعشه انداختن برکلمه و دیگر و نکسات دقیقی ازین قبیل در پرور اندن مضمون شعر و بالنتیجه مطبوع کر دن آواز دخیلست. همچنین انتخاب وزن و مفهوم غزلی برای دستگاهی مستلزم ذوق و دقت نظرو ظرافت فکری خواننده است و تأثیر صدای اورا چند برابر میکند. اگر همه این نکات یکسان رعایت گردد، باز تفاوتی محسوس میان صدای دو خواننده احساس میکنیم که نمیتوانیم برای آن تعبیری پیدا کنیم و مانند جاذبه خنسی قابل وصف نیست.

من خیال میکنم این تفاوتیکه در آواز دو خواننده حس میکنیم و از تنگی مجال بهتعبیر هائی از قبیل «صدای اوگر مست. جاذبهای در حنجره دار د ...» متوسل میشویم. در خط منحنی صدای خواننده نهفته است: خوانندهای ما را مسحور میکندکه دراثنای خوانــــدن زاویه نمیآفریند. برعکس آوازیکه از حنجرهٔ او بیرون میآید مانند یک منحنی آهنگ. درم. هموار و ازانعطاف و موجسرشارست : درین خط منحنی کلمات و مفاهیم بهم پیوسته است. اوج و فرود . تحریر و قصرومد. همه بدون عایق و شکستگی اجرا میشود و یک واحد غیرقابل تفکیک از شعر وموسیقی بوجود میآورد. لیم 🗓 🕜 درپیانو روتمام سازهائیکه از نواختن ضربههایمتوالیبرسیمهاً صدا برمیخیزد) این حالت خوب احساس میشود. طبعاً از ضربههای پیانو زاویههائی بوجودمی آیا که برای آهنگئ های حماسی و ضربی مناسب است ولی برای بیان عواطف عشقی و پروراندن اشعارغنائی چندان سازگار نیست . اما وقتی نوازندگان زبر دست مینوازند نمی گذارند زاویه پیدا شود. سرانگشت چالاک آنها آهنگی راکه در روح دارند اجرا میکند. موجی ممتد با فرازونشیبهای موزون و متناسب از پیانو برمیانگیزند. نخطی منحنی از عواطف بشری بوجود میآورندکه از یکسودراعماق ضمیر ناآگاه فرورفته و ازسوی دیگر در فضای نامتناه*یگم* میشود.

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

در نسخ و تعلیق زاویه ٔ خود را ازدست داده و موج خط منحنی را یافته است. (۱)

مسجد شیخ لطف الله و گنبد ستایش انگیز آن از موج خط منحنی بهره ٔ وافر دارد و اثر خط منحنی را در نقش کاشیهای آن مسجد و عموماً درکلیه ٔ هنرهای تزیینی ، مانندزریها ، قالیها و مینیا تورهای ایران میتوان یافت.

آنچه درزبان غنائی سعدی نهفته است و آنرا ازگفته ٔ سایسر استادان متمایز میکند ـ حتی از آنهائیکه بسادگی ممتازند ـ همین خط منحنی است . درشیوه سخن او . علاوه برقدر مشترکی کهبا گویندگان پیشین دارد . موج بی عایق و همواری هست که موسیقی زبان او را تشکیل میدهد و استادان مسلم و بی بدلی چون ناصر خسرو و خاقانی ازین حیث نقطه ٔ مقابل وی قرار میگیرند.

خاقانی در غزلی روان و ساده که شخص را بیاد زبان سعـدی میاندازد میگوید:

### گر زخم زنی سنانت بوسم ور خشم آری رضاتجویم

سعدی بجای «خشمآری» میگفت «ورخشم کنی» و با همین تغییر مختصر خط منحنی نمیشکست و زاویه پیدا نمیشد وموازنهای هم باکلمهٔ «زنی» مصراع اول حاصل میشد. چرا خاقانی این کلمهٔ

<sup>(</sup>۱) بنا بگفتهٔ خطاط هنرمند آقای عبدالرسولی وجه تسمبهٔ خط ثلث اینستکه ابن مقله یک ثلث از زاویه های خط خشن کوفی کاست و این خط را آفرید.

متداول و معمول را رهاکرده و با آوردن «آری» مختصرسنگینی را موجب میشود؟ آیا برای اینستکه در زمان خاقانی یا محیط زندگی او خشم را بافعل «آوردن» استعمال میکردند، یا همین مختصرگیر و سکته را برای سنگینی لازم دانسته و نخواسته است مصراع دوم بیت بزبان تکلم نزدیک شود ؟ این معنی زیاد در شیوه ٔ خاقانی فرض میشود که وقار و تشخص زبان خودرا در دوری از زبان تکلم و متداول میدانسته است.

غزل زیرکه نمیدانم ازکیستولی و قار تعبیر، استحکام جمله بندی و زیبائی سادگی. آنرا بگفتهٔ استادان پیشین مانند میکند، از حیث قوت بیان بی نقص است اماخط منحنی غزلهای سعدی را در آن نمییا بیم.

> بلاست عشق تو من از بلا نهرهیزم چو عشق خفته بود منشوم بر انگیزم مرا رفیقان گویند کز بلا پهرهیز بلا دلست من ازدل چگونه پرهیزم نهال عشق همی پرورم میانه دل چو آب بایدش از دیدگان فرو ریزم اگر چه عشق خوش و ناخوشست انده عشق مراخوشست چو این دو بهم در آمیزم

مشابه این ابیات درغزلهای سعدی مکرر و باتعبیراتگوناگون آمده است و اگر پارهای از آنها استحکام و قوت تعبیر غزل بالا را فاقد باشد، درعوض در همهٔ آنها موج خط منحنی دیده میشود که هر بیت را واحدی سکته نایذبر ساخته است: بسیار میگفتم که دل باکس نپیوندم و لی دیدار خوبان اختیار از دست دانامیبرد

جهد کردم که دل بکس ندهم چه توان کرد با دو دیده ٔ باز

سعدیا در قضای دوست مرو چکنم میبـرد بـاکـراهـم

هشیارکسی باشد کز عشق بپرهیزد وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد \*

مردم از فتنه گریزند و ندانندکه ما به تمنای تـو در حسرت رستاخیـزیم

هرکه در آتش نرفت بیخبر از سوز ماست سوخته داند که چیست پختن سو دای خام او لم اندیشه بود تا نشود نام زشت فارغماکنون زسنگ چون بشکستندجام

نه نشاط بوستانم نه هوای دوستانم بروید ایرفیقان بسفر که من اسیرم

نه فراغت نشستننه شکیب رخت بستن نه مقام ایستادن نه گریزگـاه دارم

ای آشنای کوی محبت صبور باش بیداد نیکوان همه بر آشنا رود

# گر جان دهی وگر سر بیچارگی نهی در بای دوست هرچه کنی مختصر بود

من میل داشتم درپایان این فصل بحثی را بمیان آرم که دربادی نظر مسلم و روشن مینماید ولی از مناقشاتیکه احیاناً در آن صورت میگیرد معاوم میشود چندان مسلم نیست. یا لااقل بقدرکافی مسورد تأمل و ملاحظه قرار نگرفته است؛ اما چون سخن بیش از حد بدرازا کشیده شده فقط بطور اجمال اشارهای بدان میشود.

چنانکه میدانیم دلالتالفاظ برمعانی ذاتی نیست، یعنی کلمات حقیقت و مصداقی ندار د ، جز آنچه اکثریت قطعی اهل زبانی بدان اجماع کردهاند. و از اینرو تلاش اشخاصیکه میخواهند معنی مرده ٔ کلمهای را زنده کنند عبث است و از آن نامعقول تر ایراد ملاحظات وتصحيح فضلفروشانيستكه ميخواهند آنكلمات عربىكه بزبان فارسی آمده و تلفظ آن مطابق موسیقی زبان فارسی تغییرکرده است بحالت اصلی برگردد،مثلا در فارسی بجای قضاوت «قضاء»گویند. عین این ملاحظه درقواعد دستوری نیز جاریست زیرا آنها نیز واقع ونفسالامری ندارند: قواعد نحوی و صرفی هرزبانی منتزع از کیفیت تکلم مردم آن زبانست و اگر نفس الامری برای آنها فرض کنیم، جز آنچه اکثریت قاطع مردم برآن اجماع دارند، چیزی نیست. هم معانیکلمات، هم کیفیت تکلم مردم درطی قرون تغییر می کند. کلمهای بمناسبتی در مفهومی نزدیک بمعنی اصلی استعمال می شود . سپس بمناسبت دیگر در مفهومی نز دیک بمفهوم دومی بکار میرود و گاهی چنان از معنی نخستین دور و قالب معنی جدید میشود که اطلاق آن بر معنی اصلی و نخستین غریب و نامفهوم میگر دد . کلمه شوخ » که بمعنی چرک و کثافت بود بعدها و قتی با «چشم » ترکیب یافت معنی بیحیائی میداد و چون زیبائی چشم نوعی بی پروائی در ربودن دل داشت کم کم بمفهوم زیبائی و جذابی استعمال گر دید . همچنین کلمه و رعنا » در اصل لغت ابداً بدین مفهومی که ما امروز از آن میگیریم نیامده است و حتی میتوان گفت معنی مخالف آنر ادار د: در اصل بمعنی سستی و حماقت آمده و در سخن بمعنی بلندپروازی و بیقواره گفتن است «رعن» بدماغه بلند کوه گفته اند . این معانی بیقواره گفتن است «رعن» بدماغه و آنرا صفت قامت آور ده اندوحتی تامفهومی که شاعر ان از رعنا گرفته و آنرا صفت قامت آور ده اندوحتی کم کم مطلق زیبائی از آن خواسته اند (چنانکه مولانا چشم را بر عنائی توصیف کر ده است) زمین تا آسمان فرق دار د.

غلام دراصل عربی مرادفکلمه ٔ «پسر » است و ابداً معنی بنده نمیدهد، ولی چون در جنگ اسیر میگرفتند و پسر بچه ها را بخدمت میگماشتند، کم کم غلام بمعنی بنده آمد و عجیب تر آنکه چون بسیاری ازین غلامان ترک بو دند و در بزم بزرگان نقش زن را بازی میکردند و شعرای قرن چهارم و پنجم در و صف آنان و معاشقه های خود شعر ها گفته اند، رفته رفته کلمه ترک در معنی اخص خود بکار رفت و بر امر دان اطلاق شد . پس از مدتی در زبان شعرای بعد که دیگر غلام ترکی در بین نبود، بمعنی مطلق زیبار ویان استعمال گردید، بطوریکه

کلمه ٔ ترک دیگر در شعر نهبمعنی ترک مقابل فارس بو د و نهپسر های امر د. بلکه مرادف زیباگر دید هر چند موضوع سخن زن میبو د.

صدها ازاینگونه کلمات و تعبیرات واصطلاحات در هرزبانی هستکه دستخوش تحول شدهاند و بطور تحقیق نمیتوان گفت اسن تغییر و تحول چگونه صورت میگیرد. آیا سلیقه و ذوق ناحیهای بهناحیهٔ دیگرسرایت میکند، نیاز بهمفهوم تازهای باعث این انحراف وپیدایش حقیقت ثانوی میگردد، آمیزش و تماس با فکر وادبسایر ملل در ذوق و اندیشهٔ مردم مؤثر میشود و درنتیجه دائرهٔ تعبیرات را متنوع میکند؛ در هرصورت. عاملمشهود و قابل|ستناد این تحول مستمر ،گویندگان و نویسندگان بزرگندکه قالبهای موجوده برای صورتهای ذهنی آنان کافی نیست. از اینرو دربیان ابداعی میکنند . مفهوم خاص کلمهای راکش داده. بوسیلهٔ مجاز و استعاره دائرهٔ آن را وسعت میدهند. حال اگرحسنبیان و فصاحت آنها،مردم را خواه ناخواه بدنبال آنها ببرد. آنچه مقبول عامه شده صحیحاست واگرهم قبول عام نیافت تازه ابداعگویندگان بزرگ را نمیتوان برنادرستی حمل کرد. بلکه میتوان آنرا در ردیف «شاذ<sub>»</sub> ها قرار داد .

یکی ازگویندگانی که مستند و معیار فارسی امروزی است بدون شبهه سعدیست. سعدی منتهی الیه سیر تحول زبان فارسی قرارگرفت وضابطه ٔ زبانیست که ما بدان تکلم میکنیم. بعضی انحرافهای سعدی نه تنها انحراف نیست بلکه فتو اثیست برای پیروی از او. مثلا ً درین جمله ٔ موجز و فشرده ، سعدی فعلی را حذف کرده است «پس از مدتی باز آمد، برسیب زنخدانش چون به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته. متوقع که درکنارش گیرم، کناره گرفتم» اشخاص قشری و ملانقطی متوقعند که سعدی پسازکلمهٔ «متوقع» فعل «بود» بگذارد. ولی آنهائیکه فصاحت و بلاغت را درکلام میجویند میدانند حـذف فعل کلام را زیباترکرده و هیچگونه ابهامی نیز درمعنی جمله نیست. دربیت زیراین تخلف سعدی از قواعد دستوری محسوسترست.

### من بی مایه که باشم که خریدار توباشم حیف باشد که تو بارمن ومنیار توباشم

بندگان دستورحذف فعل « باشی » را برسعدی خرده میگیرندو میگویند فعل «باشم» آخر مصراع نمیتواند بهردو عمل اطلاق شود و رنه غلط در میآید. زیرا معنی جمله باید اینطور باشد «حیف باشد که تو یار من باشی و من یار تو باشم» ولی اهل ذوق میدانند بسرای ضرورت شعری ممکن است فعل حذف بشود و همان معنی راکه آنها میخواهند ازین بیتکاملا مستفاد میشود.

خلاصه پسازسعدی تحول محسوسیدرزبان پیدا نشدواگرهم پس از حافظ تغییراتیدرآن رویداده بسویضعف وسستیبودهاست.

# أبداع سمدي

در اوراق سعــدی نگذجد ملال که دارد پس پرده چندین جمال

خصوصیت زبان سعدی در دائره ٔ نظم محصور نماند و به نثر هم پر تومی افکند . سعدی که در نظم توانا و مکمل استادان پیشین است در نثر مبدع و مبتکرش توانگفت زیرا زبان فارسیکه در شعرور زیده شده و طبی چهار قرن نشوو نما یافته بود در نثر ، بر عکس . بسوی ضعف و تباهی میرفت.

نخست باید این مطلب اساسی را در نظرگرفتکه دانشمندان ایران و ارباب فکر همه بزبان عربی مینوشتند. زبان عربیزبان دیانت و سیاست. زبان رسمی خلافت اموی و عباسی و همچنین زبان مادری امرائی بودکه بنواحی مختلف ایران آمده و حکومت میکردند. پس بالطبیعه وسیله ٔ تقرب و پیشرفت مردمانی بشمار میرفتکه میخواستند در دستگاه حکومت مصدرکار و امرونهی شوند.

علاوه برین. نقل علوم و فلسفه بزبان عربی در دوره ٔ اول خلافت عباسی بدان اعتبار بیشتر داد و تقریباً آنرا زبان علمی تمام کشور های اسلامی گردانید و ناچار دانشمندان ایرانی آثار خود را به لغتی تألیف میکردند که در آن زمان اشرف لغات گفته میشد و برای اصطلاحات علمی و فلسفی آماده تربود و تمام اقوام مختلف اسلامی بدان آشنائی داشتند، پس طبعاً در آن خواننده بیشتر پیدا میشد و از همین روست که سهم نزرگئتمدن اسلامی را مرهون فکر و کوشش ایرانیان دانسته اند.

در نفوذ و رواج زبان عربی همین بس که بسیاری از کلمات فارسی و نام شهرها و اماکن را فضلای ایران بلهجه عربی مینگاشتنا و مثل اینکه در کلمات فارسی آن قطعیت و صراحتی که از واژههای تازی میگرفتند نبود، تاریخها را عموماً بزبان عربی مینوشتند: ماهها عربی بود ولی ایام هفته و روز و شب و سال که نام فارسی داشت. در منشئات قدیم بعربی ثبت میشد و بسیاری از این عادات تا زمان ما هم نیز کشیده شده است. مثل اینکه «لیله جمعه» بهتر از شب آدینه معنی رامیرساند و «یوم ثانی عشر مین شهرر جبال مرجب »بیش از هجدهم رجب اعتبار و تعیین و صراحت دارد.

گاهی جسته وگریخته در موضوعهای اخلاقی و تاریخی و نادر تر . در مباحث علمی و فلسفی کتابی بفارسی نگاشته میشد و لی در جنب تألیفاتی که بزبان عربی صورت میگرفت چندان قابل توجه نبود.

اما در شعر چنین نبود. قریحهٔ اهل ادب بعللگوناگونی در فارسی بکار افتاد و آنرا تا عصر سعدی از حیث قوهٔ بیان و بسط دائرهٔ تعبیر توانگر ساخت.

خطراصلی در راه نشوونمای نثر فارسی تنها این نبود زیرا اگرهمان شیوه تاریخ طبری وسفرنامه ٔ ناصر خسرو واسرارالتوحید دنبال میشد نثر هم بکمال میگر اثید (مخصوصاً که گاهی تشویق امرای ایرانی نژاد درکار بود وگاهی برای تقرب بامرای ترک که با زبان فارسی مأنوستر از عربی بودند مطالبی بفارسی نوشته میشد.)

عایق جدی در راه پیشرفت نثر فارسی فراموشی این اصل مسلم بودکه نثر غیر از شعرست و آنرا برای بیان مطلب باید بکار برد،

نه عرض هنر و نمو دن فضل.

شعر موضوع خارج و نفس الامری ندار د . صورت ملفوظ خیالاتگوینده است. اگرگوینده از راه راست منحرف شد و مقصو د او درطی صناعات لفظی ناپدیدگر دید تالی فاسد آن اینست که تخیلات او چنانکه شاید بذهن خواننده منتقل نمیشود، ولی نثر ، که موضوع آن هرچه باشد و اقعی دار د و برای بیان مطالب است. اگر بعبارت پردازی آلوده گشت بسط معلومات دچاروقفه میگر دد. جامعه میتواند بدون شعر رودکی بماند و صنایع لفظی رشید و طواط یا قطران را شعر پندار د ولی ندیتواند تاریخ مغول را از روی کتاب و صاف دریابد شعر پندار د ولی ندیتواند تاریخ مغول را از روی کتاب و صاف دریابد و اگر به نهج و صاف منطق و فلسفه و علوم ریاضی و طبیعی نوشته شود کار انتقال مطلب بذهن طالبان دشوار میگر دد.

رغبت بیمارانه منشیان به تزیین عبارت، مرصعکاری آن بسه احادیث و آیات قرآن، گنجاندن امثال و ابیات عربی در نسج سخن فارسی بحد اشباع ، انباشتن نوشته از متر ادفات وخلاصه حشو ر اهنر انشا پنداشتن و از همه نامبارکتر در جستجوی سجع بسنگلاخ اخات نامأنوس و غریبافتادن، نثر فارسی را تباه کرده بود. صفت جو هری نثرکه انتقال مطلب بذهن خواننده است رفته و فته کمر نگ میشد. برای دریافتن این معنی کافیست سفر نامه و ناصر خسرو راکه در او اسط قرن پنجم هجری نگاشته شده است در مقابل تاریخ وصاف که در او اخر قرن هفتم تألیف گردیده است بگذارید.

خواندن یک صفحه ازین کتاب، مخصوصاً آنجائیکهنویسنده

خامه را بجولان انداخته و هنرنمائی میکند ابداع سعدی را در نشر بهتر هویدا میسازد.

وجود حشو درنثر ناپسندست ولی تراکم آن پاکی و روشنی سخن را مختل میکند. کتاب وصاف ازین حیثگوی سبقت را از گذشتگان ربوده و هنگامیکه در وصفکتاب خویش میگوید ( در عرب و عجم مسبوق بغیری نیست ( ادعای او ازین حیث ر استاست که مطالب آن دریک دهم حجم فعلی گنجایش پذیرست وگوئی پس از تألیف جلد اول این معنی مورد توجه و ایراد معاصرین قرار گرفته از این و درمقدمه مجلد جلد و ایراد است که:

«معلوم رأی بلاعت آرای او باب حقابق باشد که محر ر و مشی را عرض از تسوید این بیاض مجر د تقیید اخبار و آثار و تنسیق رو ایات و حکایات نیست فحسب والاخلاصه آنچه این او راق بذکر آن استعراق یافت در موجز نرین عبارتی کاللمحة الدالة مصوناً عن الاطاله و مختصر ترین اشارتی کسلسال الزلال بی زو اید شواهد محر ر شدی اما نظر بر آنست که این کتاب مجموع صنایع علوم و فهرست بدایع فضایل و دستور اسالیب بلاغت و قانون قوالیب بر اعت باشد و اخبار و احوال که موضوع علم تاریخست در مضامین آن بالعرض معلوم گردد چنانکسه فضلای صاحب طبع نکته یاب که روی سخن در ایشانست بعد از تأمل شافی انصاف دهند که در رشافت لفظ و سیافت معنی و حسن مواقع تضمین و لطف مراتع تحسین و تزیین برین نمط «در عرب و عجم مسبوق نیست» ......

توجیه ٔ قابل قبولیستکه بیان مطالب تاریخی مقصود بالذات نبوده و غرض اصلی نمودن هنر انشاء باشد. شخص گاهی مینویسد که مطالبی را در تاریخ، علوم، فلسفه . تفسیر حقایق دقیق اجتماعی وسیاسی و غیره و غیره بدیگران برساند بنابرین دیگر توجهی،کیفیت بیان ندار د مگر تااندازهای که بهتر مطالب خود را بگوید. گاهی مطالب فی حدذاته چندان اهمیت ندار د و فقط موضوع و بهانه ایست که قلم هنر مند شاعری یا نویسنده ای بکار افتد و اثری ببار آرد که (مانند هنر های زیبا) موجب لذت و انبساط خوانند گان گردد: آناتول فرانس حوادث ناچیز دوره طفولیت خود را مینگارد، اکسل مونته «کتاب سان میشل » را مینویسد، سعدی گلستان را انشاء میکند. اما وصاف هیچیک از آنها نیست.

درین کتاب انباشته از شعر تازی و پارسی. متراکم از آیات و امتله و احادیث. مزدحم از جملههای مترادف و تکرار مطلبی بچندین عبارت پیچیده، و برای رسیدن بسجع، مملو از لغات دوراز ذهن... هنر انشا دیده نمیشود «اسالیب ـ بلاغت» که او را بآوردن جمله «قوالیب براعت» کشانیده است بکلی با این کتاب و نسویسنده اش بیگانه است. چه، بدون تردید حقیقت بلاغت انتقال مفهو مست بطور اتمو اکمل بذهن خواننده و اسلوب و صاف جز تاریکی و خستگی برذهن نمیریز د؛ نه مطالب تاریخی آن بدون رنج بذهن میرسد و نه برده ناساط خاطری برمیانگیز د.

مانند تمام کتابهای قدیم، بیتالقصیده ٔ وصاف دیباچه ٔ آست که عبدالله منشی تمام هنر خود را آنجا گسترده است. از همان حمد و ثنای باریتعالی درسنگلاخ جمله های ثقیل و مصطلحات فلسفی می افتیم که بیرون رفتن رادشوار میکند:

<sup>«</sup> حمد وستایشی که انوار اخلاصش آفاق و انفس را چون فاتحه صبح »

« صادق متلالا " ساز د و شکر و سپاسی که در موقع شایستگی خلعت «لئن شکر تم » « لازیدنکم» در حبه " و جو دجان انداز د جناب قلس مالک الملک بحق و اجب ـ » « لازیدنکم» در حبه " و جو دجان انداز د جناب قلس مالک الملک بحق و اجب ـ » « الوجو دیر ا «تعالی عن در ک القهم و القیاس کمال ذاته و جل عی مسابقة الظنون » « جلال صفاته »کــه جو هــر بسیط معلول اول را از خزانه " «کنت کنز اً مخفیاً » « فاحببت ان اعرف» برون آور د و اول ما خلق الله العقل و باز از شاخ نوبسر » « عقل فیاض کل نفس کل را بصبا، صنع صمدیت شکفانید...»

عبارت بهمین نحو مثل امواج دریای طوفانز دهای پشت سرهم تاچند صفحه ادامه دارد. در میان این دریای الفاظ تخته سنگهائی از اشعار تازی و فارسی، اصطلاحات حکمت و نجوم آیات قرآن و احادیث و امثله سراز آب بیرون آور ده وکشتی فهم دائم بآنها تصادم کرده، سکّان و بادبان و پاروها را از دست داده جهت سیر خو درا نمیتواند پیداکند، ناچار امید وصول بساحل خاموش میشود . حتی به خبر جمله «حمد و ستایشی» نیز نمیتواند برسد . و عجبتر آنکه ناچیز ترین حالت جذبه و خلوص و اجلالی در نفس شخص نسبت بذات پروردگارکه این عبارت برای آن انشا شده است بیدار نمیشود.

شاهکار این دیباچه مشاجرهایست که میان خاطر ملول و قلم نافرمان و عزم ایشان در تألیف کتاب در سر گرفته و سر انجام با میانجیگری عقل، خامه از نافرمانی و دل از ملال وخاطر ازخستگی دست برمیدارند. قلم علت نافرمانی خود را شرح میدهد وازبیذوقی وقدرنشناسی مردم شکایت میکند: ـ

« قلم چون از نی بود انگشت بخائید و بزبان صریر به نفیر آغاز کرد... » « که درین طریق دمی بر آوردن و قدمیگذاردن و نبودکار چومنسر زده سودائی » « ـ خاصه چون در تو سرشتست سخن آرائی » مدتی تا تر جمان ضمیر پریشان » 
« توکر دوام و خاطر زادگان حور اوشت رااز مشک و عنبر بالین و بستر ساخته» 
« حاصل آن جز سیاه روئی من و سفیدکاری توچه بود امر و ز زمانه » 
« موسم رثاثت ادبست «زمان ر آینافیه کل العجائب ـ و اصبحت الاذناب فوق» 
« الذوائب» هر ادیبی که هنگام تحقیق لغت و بیان کمال بلاغت ماثور اتاصمعی » 
« لغوی را لغوی پندار د و منقولات هروی هر اه مطلق خواند ، جاحظ آنجاحظ » 
« از دانش خود نبیند و کسائی گلیم برس تر هات پوشد...»

بهمین ترتیب نام علمای نحور اچون اخفش و ابن حاجب و مبرد و زمخشری و دهها اسم از فصحای عرب چون امرو و القیس و بحتری و فرزدق و اعشی و معری میآورد که از خواندن این عبارات سرگیجه ای بشخص دست میدهد.

این عبارت پردازی تهی از هرگونه کیفیت و فائده حتی پس از گلستان همچنان تا عصر ما دوام یافته ورغبت بیمارانه ٔ مارا بقلنبه ـ پردازی و هرچه بیهوده و خفقان آورست نشان میدهد. این چند جملهرا نیز از دیباچه ٔ تاریخ معجم بخوانید: ـ

« حکیمی کسه در لعاب مگس حقیر فانسده «فیه شفاه للناس» ساخت و در» و رضاب کرمی ضعیف سر" «ثبات سندس خضر و استبرق» و دیعت نهاد. یکی » « را برکر ان قصر مسد" س طریق اد خار شمع و انگیین نمود و دیگریرا درمیان» «گنبد مقرنس صنعت نسج حریر و پرنیان آمو خت.... کست که در یک» « نقطه ه هندسی بعد از ادر اک مدرکات و ابصار مبصر آت لطیفه عط شعاعی که » « از مدر ک بمدرک و از مبصر به مبصر محیط شود تعبیه کرد و در حقه مدور» « از لعل ناب و یاقوت مذاب سی و دو دانه در خوشاب که استاد نظام خرد از » « سمط آن در حیر تست برای اظهار قدرت و دیعت نهاد....»

هنگاممسوده كردناين نوشته تصادفاً ديباچه كتابي خطي باسم

«تحفةالرائزین» درکتابخانهای دیدم و این چند سطر مضحک را از آن یادداشت کردم و از خود میپرسیدم که اگر در مغز نویسندهاندیشهای موجود و برای بیان آنخامه را بحرکت آورده بود امکان داشت اینقدر جمله های تهی و تعبیرات سخیف رقم زند و اینهمه حشوبیرون ریز د؛

«کبوتر ستایشی که از بروج مشیده ٔ افواه حامدان آهنگ دروبام جوامع »
« مسامع قدسیان را شاید مفیض الانواری را سز است که مراقد منوّره و ضرایح »
« مطهره ٔ انبیاء و اوصیاء علیهم الصلوة و التحیة و الثنار ارشک فسرمای عرش»
« اعظم گردانید و شهباز نیایشی که در پرواز معراج قبول صید هرمقصد »
« و مأمول نماید عالم الاسراری را رواست که از تراب اعتاب مقربان درگاه »
« عزتش در جبین شیعیان صد گلزار ارم دمانید و شمیم صلواتی که عطسه ورمای »
« عزتش در جبین شیعیان صد گردد نتار مشهد معطر و روضه ٔ معنر سیدانبیا...»

میل علیل بفضل فروشی این بدیهی را از خاطر منشیان بدربرده بود که نثر مانند سخن گفتن برای ادای مقصودیست و آن حاصل نمیشود مگر آنکه جمله از حشو و بیهوده پاک بوده و مستقیم حاکی از مقصو د باشد. استشهاد بآیه ٔ قرآن و قول حکیمی ، یا آور دن مثل مشهور و شعر زیبائی ممکنست بتأیید مقصود کمک کند ولی در صور تیکه توالی وکثرت آنها اصل مطلب را در طی خود خفه و خاموش نکند. بربدنه ٔ تالاری که نصب یکی دو پرده نقاشی آنرا از سردی و عریانی نجات و مشاهده ٔ آن چشم را نوازش میدهد اگر ده تابلو بگذار ند بدکه ٔ سمساری مانند شده و دیگر چشم ، هیچیک را درست نمی بیند. نثر سعدی در زمان خوداین ابداع را داشت که از سرین عبارات عاری قبصنع متداول زمان بیرون شد. بدون اینکه از تزیین عبارات عاری

شود. گلستان میان سادگی نثر پیشینیان، که جز برای ادای مقصود نمینوشتند و سبک هنــرنمائی متأخرین کـه حسن انشا را درکثـرت تزيينات ميپنداشتند قرارگرفت، ازاينرو مقبول طباع مختلفگرديد. سعدی فطرتاً از آن دسته اشخاصیستکه در فکر وروح آنهسا دهلیز های تاریک و پرپیچوخم نیسب. همیشه مستقیم بسوی مقصود میروند. درامورزندگانی و مباحث عقلیراه راست را پیش میگیرند ودرقضایا جنبهٔ روشن را درمییابند. برخلاف دستهای دیگرکه چه هنگام درك مطالب و چه در مقام فهمانيدن. راه تاريك و غير مستقيم رًا اتخاذ میکنند وگوئی درفکر وروح خود نوعی پیچیدگی یا سایــهٔ ابهام و غموضی دارند که حتی امور خیلی ساده را بهتعقید میانداز د . مطالبی راکه افلاطون بزبان ساده و اسلوب فصیح و قابلفهم همگان بیان میکند ارسطو درطی اصطلاحـات علمی و زبان خشک و معقد مي پيچد. در ميان نو يسنده هاي عصر خو د ما ، آناتو ل فر انس و تو ماس من ، داستایوسکی و پروست. نمونهٔ این دوطرز تعقل ودوشیوهٔ بیان را نشان مىدھند.

شاید این امر دیگر بسادگی فطری سعدیکمک کرده باشدکه وی بغور مباحث علمی و فلسفی فرونیفتاده و چونخیام و ناصر خسرو وحافط دچار تأملات شکئانگیز نشده و از اینرو در ذهنو روحاو غموض مسائل فلسفی سایه نینداخته است، یعنی سادگی مردم عادیرا دارد. پس در طرز بیان او نیز هیچگونه تاریکی و ابهامی نیست و شاید اگر بحال خود و اگذار میشد، یعنی در عصری واقع نشده بود که تزیین عبارت بشواهد و امثال ضروری بشمار میرفت، گلستانرا

از این هم سادهتر انشا میکرد.

قرینه ای که این فرض و تصور را تأیید میکند بعضی از منشئات خود سعدیست قبل ازگلستان. عبارتی که در زیر میخوانید واز یکی از رسائل سعدی استخراج شده است، تفاوت فاحشی با سبک موجز و عاری از حشوگلستان دارد و از خواندن آن سعدی دیگری در مخیله انسان ظاهر میشود که هنوز در تحت تأثیر عصر خود قرار دارد و هنوز آن شخصیت ادبی که بعدها پشت پا بسبک متداول عصر خود در سخن خواهد زد در وی نضج نگرفته و هنوز بمقام و مرتبت خود در سخن واقف نگشته است.

« در خبرست از آن مقتدای زمره ٔ حقیقت و آن پیشوای لشکر طریقت و » «از آن نگین خاتسم جلال و از آن اطلس پوش » « و الفحی » و از آن اطلس پوش » « و الفحی » و از آن قصب بند «و اللیل اذاسجی » و از آن طیلسان دار «لسوف» « یعطیک ربک فترضی » آن صاحب « و لللاخرة خیر لکئمن الاولی » آن مهتری » « که اگر حرمت قدم او نبودی راه دین از خاشاک کفر پاک نگشتی کسه » « الیوم اکملت لکم دینکم » و آن سروریکه اگر هیبت دست او نبودی قبای » « اماه چاک نگشتی که « اقتر بت الساعة و افشق القمر » … الخ.

ازمقابلهٔ این عبارت بیروح و متکلف و پر از تکرار بادیباچههٔ گلستان که بنا بررسم و شیوهٔ پیشینیان بایستی میدان هنرنمائی گردد و پراز صنعت باشد تفاوت دوشیوهٔ متغایر ظاهر میشود . در دیباچهٔ گلستان اثری از لفاظی و عبارت پر دازی وصاف، وجمله های ثقیل ومتراکم از مترادفات نیست. سعدی بنا بر معمول بحمد باریتعالی سخن آغاز کرده و حس کرده ٔ خود را بزبان ساده میگوید. « منت خدایر ا عزو جل که طاعتش موجب قربتست و بشکر اندرش مزید » « نعمت. هر نفسی که فرو میرود ممد حیاتست و چون برمیآید مفرح ذات.پس » « درهر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری و اجب....»

بهمین نهج ساده و پرمغز دیباچهایکه آینه گلستان و مفسر روش وقصد اوست میپردازد. آنجائیکه میخواهد حمدباریتعالی را بعبارت ادبی آرایشدهد چند سطرروان و شیوا و قابل فهم همه بیان میکند.

« فراش باد صبا راگفته تا فرش زمردین بگسترد و دایه ٔ ابسر بهاری را فرموده تا کبنات نبات را درمهد زمین بپرورد. در محتان را بخلعت نوروزقبای سبز ورق دربرگرفته و اطفال شاخ را بقدوم موسم ربیع کسلاه شکوف برسس نهاده....»

بجای آن سنگلاخیکه عبدالله منشی در دیباچه وصاف راجع بسبب تألیفکتابگسترده است و خواننده با پای آسیبدیده و نفس بشمارهافتاده آنرا می پیماید سعدی سبب تألیفگلستان راخیلی ساده شرح مدهد:

« یکشب تأمل ایام گذشته میکر دم و بر عمر تلف کر ده تأسف میخور دم. »

تا آخر دیباچه با عبارت فصیح و موجز تصمیم خود را بعزلت و خاموشی، و اصرار دوستی بنوشتن وگفتن که:

« خلاف راه صوابست و عکس رای اولو الالباب فوالفقار علی درنیام » « وزبان سعدی درکام ... »

شرح ميدهد

به پیروی از دیباچه، سراسرگلستان نثریست ساده و منزه از حشو و در عین حال مرصع بشعر و آیات و امثال، بدون اینکه در عبارات آن تعقیدی روی دهد و بنقل مطلب خللی رسد زیراگلستان میسدان فضل فروشی نیست و سعدی هنگامی بنگارش آن پر داخته است که خویشتن را شناخته و ارزش کار خو در ا باز دانسته و غرض وی از تدوین این کتاب عرضه داشتن فکر و تجربه های پنجاه و شش سال زندگانی خویش است. او درگلستان و بوستان معلم و مرشدست و طبعاً انجام این امر با عبارت پر دازی مباینت دار د.

درگلستان سجع هست ولی تادر جهایکه بسیاق کلام و بیسان مقصود لطمهای نزند. در پندهاکه بمنزله کلمات قصار است و در آینده از فرط انسجام و حسن تعبیر ضربالمثل میشود، بیشتر مراعات سجع شده است تا در حکایتهای مفصل.

« مشک آنستکه بوید نه عطارگوید»

« دروغ مصلحتآمیز به از راست فتنهانگیزست »

« همه کس را عقل خود بکمال نماید و فرزند خود بجمال »

« هرکه با بدان نشیند نیکی نهبیند »

« خبری که دانی دل بیاز ارد تو خاموش، تا دیگری بیارد »

« نه چندان در شتی کن که از توسیر شو ند و نه چندان نر می که بر تو دلیر شو ند »

« دوستی راکه بعمری بدست آرند نشایدکه بیک دم بیازارند »

درگلستان استشهاد بابیات هست ولی از خوشبختی تمام ابیات از خود سعدیستکه در فصاحت و انسجام و ایجاز از نثروی هم در میگذرد، از اینرو هیچگونه ناجوری ببار نمی آورد. از قرآن وحدیث وامثال شواهدی میآورد ولی در آن افراط نمیکند. از کثرت تزیینات

که عبارت را از حالت طبیعی خارج میکند و تکلف از آن استشمام میشود و پر هیزکرده است. چون در حکایتها بسجع تقیدندار دطبعاً اجزای جمله سرجایخود قرار دارند وبروانی عبارت خراشی نمیرسد. گاهی کلمات نا مأنوس عربی در طی گلستان دیده میشود که میتوان آنرا برالفت و آشنائی زیاد سعدی بزبان عربی حمل کرد، ولی بطور کلی مراعات ایجاز، اجتناب از حشو و آوردن کلمات مهجور و متروک و همچنین ریزه کاریهای دیگر، گلستانرا شاهکار نثرسعدی ساخته است و پر تو این نثر بدیع مطالب گلستانرا جلوه خاصی بخشیده و همه را معتقد کرده است که این کتاب سراسر حکمت و دستور العمل زندگانی است.

این نثر منقح و روشن غیرقابل تقلید ماند ، و شاید همین طور غیرقابل پیروی بماند زیرا باید اعتراف کرد که در دایره محدودیکه سعدی سخن گفته و بطور اجمال ملاحظات خردمندانه خود را بیان کرده است پرداختن چنین نثری امکان دارد ، اما برای بیان مطالب مفصل از قبیل تشریح معانی معقد فلسفی و علمی ، تفسیر امور اجتماعی و سیاسی ، بسط مقال در زمینه تاریخ وادب ، یا تشریح و تحلیل عقده های روحی که نویسنده باید از قید سجع و تزیین عبارت تحلیل عقده های روحی که نویسنده باید از قید سجع و تزیین عبارت مفصل گلستان آن ایجاز و قوت تعبیری را که در حکایت های کوچک می میشود . بهمین جهت در حکایت های می بینیم (یعنی حکایت هائی که از فرط اختصار و نداشتن حادثه و قابل می بینیم و زبان سعدی می صورت پند و اندر ز بخود میگیرد) نمییابیم . و زبان سعدی

هنگام پند ، فشر ده تر ، عبارت منسجم تر و پخته تر و حتی سجع ها بی تکلف تر میشو د.

- « ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد » « شطان با مخلصان بر نیاید و سلطان با مفلسان »
- « تلمیذبی او ادت عاشق بی ز رست و رو نده ٔ بی معرفت مرغبی پر و عالم بیعمل » « درخت بی بر و زاهد بیعلم خانه تی بی در. »

من ازخودم مکرر پرسیدهام که اگر بنابود سعدیکتاب مفصلی در تاریخ یا ادب بنگارد ، آیا باز هم شیوه ٔ گلستان را بکار میبست و ممکن بود در تمام صفحات آن این عبارت فشرده راکه در حکایت قاضی همدان آورده و آنرا نمونه ٔ بلاغتگفتهاند دنبال کند:

« ... ببالین قاضی فراز آمد ، شمع را دید ایستاده و شاهد نشسته، می ریخته و قدح شکسته، م ولانا را در خواب مستی بیخبر از ملک هستی ، بلطفاندک اندکش بیدارکرد... »

اینگونه عباراتکه بکلماتقصار میماند برای نوشتن تمام کافی نیست و از همین روی تمام حکایات، حتی همین حکایت قاضی همدان بدین گونه فشر ده و مسجع انشانشده است. شیوه گلستان برای بیان اندیشه مناسب است، نه تحلیل و تفسیر آن:

و مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهرگردکردن مال.. » و عاقلی را پرسیدند و نیکبخت کیست و بدبخت چیست » .گفت و نیکبخت و آنکه خورد وکشت و بدبخت آنکه مرد و هشت . »

آیا اگر بخواهند همین موضوع را بسط داده، در تعلیلومدلل

کردن آن بشرح و تفسیر بپردازند میتوان با همینزبان موجز ومسجع چندین صفحـه نگاشت؟ آیــا ممکن است رومنرولان، پــروست . توماسمن و داستایوسکی را بشیوه ٔ نثرگلستان ترجمه کرد؟

من درین باب شک دارم و تصور نمیکنمسبک گلستان برای آن کفایتکند ولی چیزیکه در آن شک ندارم اینستکه پاکیاسلوب و روشنی بیان و ایجاز آن همیشه میتواند سرمشق منشیان قرارگیرد.

## سمدی و دیگران

چو یار اندر حدیث آید بمجلس مغنی را بگو تا کم سراید که شعر اندر چنین مجلس نگنجد سلی گر گفته " سعدیست شاید

مثل اینکه در تصور مردم نردبانی هستکه گویند آن بزرگ برپلههای آن قراردارند و چون نمیدانند هریک برکدام پله ایستادهاند میخواهند جای مشخص و قطعی هریک را بازدانند.

این ناخوشی بزمان ما اختصاص ندارد. درگذشته نیزکه شعر یکی از رائج ترین هنرها بود و سخندانی عنوان فضل و کمال بشمار میرفت این شک و تردید وجود داشته و جامی در جواب چنین سؤالی گفته است.

> در شعسرسه تسن پیمبسرانسد هسرچند کسه لانبسی بعسدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی وانسسوری وسعسدی

جامی را بهترین شاعر بعد از حافظگفته اند. خود این مطلب جای تر دیدست، ولی در اینکه شاعریست بنام و مطلع برشیوه ٔ استادان پیشین، شبهه ای نیست ، معذلک ر أیی بدین سستی از وی سرمیز ند که نمیتوان برای آن توجیه درستی پیدا کرد: سعدی و فردوسی را میتوان برابر هم گذاشت ولی چگونه ممکنست رودکی، ناصر خسرو، سنائی، نظامی، مولوی، حافظ، خاقانی را فراموش کرد و انوریرا

که بر مسعود سعد و فرخی هم وجه تفوقی نیست، در ردیف سعدی وفردوسیگذاشت؟

ازین نحیفتر رأی مجد همگرستکه درجواب ناقصتر از خودیگفته:

## در شیوهٔ شاعری باجماع امم هرگز من وسعدی بامامی نرسیم

ازین گونه آراء شگفت انگیزتر تحیر مردم است که ازخود میپرسند «چرا مجدهمگر خود را در ردیفسعدی آورده و چگونه امامی هرویکه در ردیف جمال الدین عبدالرزاق و ظهیرفاریابی نیز قرار ندارد از سعدی برتر میرود؟» و دراین تحیر بفکرشان نرسیده است که این ابیات را یابرغرض و نادانی گوینده حمل کنند و یا بسر انحراف ذوق وسلیقه عمومی در تشخیص حقیقت شعر . غالباً بیت شعری صورت اصل ریاضی و یا لااقل یک قضیه منطقی بخود میگیرد و مردم سعی میکنند برای آن توجیهی پیدا کنند.

در هنگام نگاشتن این سطور جلـد اول مونسالاحرار منتشر گردید و مرا توفیقمروری در آندستداد.کتاب در ۷۶۰ ـ یعنی قریب نیم قرن بعد از سعدی ـ تألیف شده و مؤلفمر دیست اهل ادب و مطابق ذوق خود بهترین نمونه ٔ اشعارگویندگان راگرد آور دهاست.

این کتابکه بزحمت نسخه های نایاب آنر ا یافته و چاپ کر دهاند و مرحوم میرز امحمدخان قزوینی مقلمه ٔ دقیقی و ناشر و مصحح با همت (آقای طبیبی) مقدمه ٔ مفید دیگری بر آن نگاشته اند، از دوحیث با ارزش و شایان توجه است: نخست آنکه مستند قابل اعتماد. و مرجعی است برای اهل تحقیق زیرا بسا از اشعارگویندگان قبل از آن تاریخ را میتوان در آن یافتکه درجای دیگر بدانها دسترسی نیست و از آن جمله است سیزده رباعی خیام که برای اهل تحقیق وکسانی که در جستجوی رباعیات اصیل خیام برآمدهاند نقطه آغاز و مستند گرائبهائی قرارگرفت. مطلب دومی که این کتاب را ذیقیمت میکند کیفیت تدوین و سلیقهایست که مؤلف در انتخاب اشعار بکاربرده و ازین حیث سیر انحرافی ذوق را در عصر سعدی نشان میدهد.

هرچند جلد دوم این کتاب هنوز منتشر نشده ولی از فهرست و کیفیت فصل بندی کتاب و از آنچه در همین جلد اول مؤلف انتخاب کرده است بخوبی توجه ویرا بصنایع لفظی از قبیل توشیح، جناس تقسیم، ملزومات و غیره و غیره نشان میدهد . در همین جلد اول بقصاید مفصل و ملال انگیزی بر میخوریم که بیروح و بی شعله اند و از خواندن آنها جز بیز اری حاصلی بدست نمیآید.

برای نمونه بیکی از قصایدیکه مؤلف فاضل آنرا از شاهکارهای نظیم فارسی پنداشته و از اینسرو با عباراتی از قبیل «ابدعهاالامام الفاضل، افتخارالشعراءالمتأخرین... شرفالدین فضل اللهالقزوینی » ازوی با تجلیل و اکرام نام برده است اشاره میکنیم.

قصیده نوعی مسمط استکه سمطهای آن از حیث عده ٔابیات مختلف ولیاز هر سمطیکلماتی جدا میشودکه از مجموع آنها بیتی دیگر بوزن دیگر بدست میآید. مثلاً از بند اول آنکه در زیر نقل میشود. ازکلماتیکه زیر آن خطیگذاشته شدهاست. بیت دیگر بوزن دیگر بیرون میآید:

از اعتدال نسیم صبای عنبر دار عروس گل بخر امید سوی صفة یار دگر که باز به پیغام فصل فروردین نقاب عنجه در انداخت لاله در کهسار کراگذر چوسوی بوستان بود بید گل از طر اوت رخسار داده رو ن خار اگر نه دست بمشاطگی بر آرد باد نقاب عنچه که بردارد از رخ گلنار عقاب غنچه که بردارد از رخ گلنار

ازمجموع کلمات متفرقه ٔ درچهار مصراع اول، مصراع اول بیت زیر و ازکلمات برجسته ٔ درمصراعهای دوم. مصراع دوم آن حاصل میشود:

> صبا پیغام فروردبن چوسوی بوستادآرد عروس گانقاب غنچهازرحسار بردارد

تا آخر قصیده که قریب صدوسی چهل بیت است این تکلف و التز ام دو ام دار د.

بیهودهتر از این التزام اینستکه ازحروف اول تمام ابیات سه بیت دیگر درست میشود:

آنکه آمدگاه احسان پیش دستش بحر. عین... الخ واز فضایل این گوینده گفتن ابیاتست که تمام کلمات آن دو حرفی یا سه حرفی می باشد مانند: وبیتیکه تمام کلمات آن از حروف مستقل و غیرقابل اتصال انتخاب شده است مانند:

> شد لب تو مرهم من شد غم تو ماتم من

قلم بحرگشت گنج عط مقرحین پیشخطت عین خطا

و بیتیکه تمامکلمات آن از حروف مستقل و غیرقابل اتصال انتخاب شده است مانند:

> روان زداور دوران درد آورد دوای درددل آرم زداوردادار

> > يابيتي كه الف ندارد:

دستوطع تست چرخ هستو بحرهنر نظم و نثر تست عقد لؤلؤ وگنج گهر

یابیتی که نقطه ندار د و بیتی که تمام حروف آن نقطه دار د...الخ.

این قبیل قصایدر ۱، که سر اسر تکلف، سر اسر صنایع ملال انگیز لفظی است و به کوبیدن آب در هاون میماند. مؤلف «آیت بلاغت» و دلیل بر قدر ت طبع گوینده میداند و نیازی بگفتن نیست که و قتی فکر و تلاش قریحهٔ انسان مصروف اینگونه امور قشری گردد طبعاً از معنی غفلت میکند و بلکه میتوان گفت چون معنی و شوری در روح نیست باینگونه امور میپر دازند. خطاطی چشم خودرا خسته میکند و سورهٔ توحید را بر دانه بر نجی مینویسد. البته زحمت کشیده است ولی ازین رنج نه سودی حاصل است و نه لذتی بدیگر ان دست میدهد.

نکته ٔ دیگریکه از مروربدین مجموعه برشخص روشن میشود اشتباهیست که در معنی کرده و غریو الفاظ فخیم و توالی کلمات ناموزون و پرصدا را برپاکی لفظ وسلامت انشا ترجیح داده اند. باب اول کتاب که در توحید و ستایش خداوندست بقصیده ٔ ثقیل و خسته کننده ٔ اثیر الدین اخسیکتی آغازگر دیده است، که از فرط نامفهومی، در مقدمه ٔ همین کتاب، شرحی در تفسیر و ایضاح آن آورده و مینویسد (....الحق ابیات آنرا بی شرح مذکور نتوان فهمید... » و بدیهی است مؤلف فاضل این کتاب، آنرا نمونه ٔ وقار و استحکام و فضل و پختگی کلام فرض کرده و برای همین آنرا برگفته های مولاناکه سراسر توحیدست و حتی توحید را بر نفوس شکاک القا میکند ترجیح داده است.

البته ثبت تمام این قصیده ٔ خفقان آور در اینجا بی مناسبت است ولی برای نمونه چند بیتی نقل میشودکه معیار ذوق و پسند یکی از اهل فضل و ادب را نشان دهد. اثیر الدین حکمت خداوند را در ترکیب بدن انسانی از اخلاط چهارگانه و عمل معده و جگر چنین میسر اید:

دو معمار توانا را دلالت کرده تا دارند اساس خطهٔ سفلی بچار اخلاط آبدادان چوتری ناگریزنده چو سردی ناپذیرنده سومخشکیستگیرندهچهارمگرمیافروزان

درباب حکمت خداوند در نصب دندانها چنین میفرماید:

برای هضم اول دربدن کاریگر آورده مرتبچارجنساندردورسته سیودواهوان یکی ساز گزیدن را دوم گاز بریدن را سوم برتر گزید**ن ر**اچهارم آسیای نان

درین کتاب که ازگویندگانی چون فریدالدین احول ، بدر جاجرمی (پدر مؤلف) رشید و طواط و نظایر دیگر «الامام الفاضل» قصاید زیادی در فصل های مختلف نقل شده است گویا از سعدی (برحسب مرور بفهرست) یک بار بیشتر نامی بمیان نیامده و یک مرتبه بیشتر نقل گفته های وی صورت نگرفته است. چون ذکر این شاعر در جلددوم قرار دارد، نمیتوانم حدس بزنم از گفته های سعدی چه چیز باب ذوق مؤلف بوده است و شاید هم مطلقاً نبوده ولی برای اینکه مختک کامل گردد و ازگفته مشاهیر سلف نمونه ای داشته باشد، از سعدی هم ذکری بمیان رفته است ؛ چنانکه سیز ده رباعی خیام نیز در پرتو این امر خیر و برای اکمال مجموعه در مونس الاحرار آمده ، ورنه عشق بصنایع لفظی و لفاظی را حقیقت هنر پنداشتن جاثی برای سعدی و خیام باقی نمیگذاشت.

هنگامیکه ذوق سلیم چنین مختل شود که تزیینات لفظی را ، هرچند بحد تکلف رسد، بر بیغشی و پاکی اسلوب،مزیت نهند (زیرا دیگر در جستجوی معنی نیستند تا از الفاظ شفافی و نشان دادن صورت معنی رابخواهند) دیگر نباید از ابدای رأی ناپسندی، چون شعر جامی یا بیان عقیده ٔ سخیفی، چون بیت مجدهمگر درباره ٔ سعدی تعجب کنیم. دولتشاه تذکره نویس، یعنی نقاد و سخنسنج، در نهایت سادگی از حسن اثر غزل معروف رودکی «بوی جوی مولیان آید همی» تعجب میکندکه «درین غزل صنعتی بکارنرفته است تاچنین

مورد قبول گردد» و بیچاره ندانسته استکه بزرگترین صنعت همان برانگیختن شوق و زنده کردن خاطرات بخارا در ذهن امیرست که، بنابمشهور، برگرده ٔ اسب عریان جست و بطرف بخارا تاخت واین امر هرگز با صنایع لفظی و پرداختن قصیده ٔبینقطه یا بیالف صورت نمیگرفت.

شاید در اینجا بی مناسبت نباشد مشکل خود را طرح کرده این شک مزاحم و خسته کنندهای که از برخورد بشش هفت تن گویندگان بزرگ بمن دست داده است با خوانندگان بمیانگذارم: آیا برقراری مقایسه ای کامل آنهم بصورت کلی و مطلق میان شاعر ان بزرگ جایزست؟.

شاعری مفاهیم زیاد در ذهن دارد وبرای بیان آنها بقدرکافی لفظ در اختیار ندارد، یا اساساً از موهبت بیان بقدرکافی برخوردار نیست؛ شاعری دیگر در سخن پردازی تواناست ولی از حیث مفاهیم شعری فقیرست؛ آیا ایجاد مقایسه میان این دو از حیثکلی و مجموع امکان پذیرست؟

روح شاعرکه منبع سخن و محرک حقیقی او در سرودنست برما خیلی آشکار نیست . همچنین معلوم نیست آنچه بصورت شعر بیرون ریخته است تا چه حد میتواند مفسر حرکت نفسی او باشدزیرا گاهیکثرت مفاهیم و تلاطم احساس در ذهن شاعر مانع تنظیم کلام وعرضه داشتن آنهاست بشکلی روشن. این معنی نخست در جلال الدین محمد و سپس در خاقانی مشاهده میشو د از خواندن آنها احساس می کنیم که نتوانسته اند مفاهیم و تأثر ات خو در ا چنانکه در ذهنشان صورت بسته است بیرون ریز ند.

نقطه مخالف آنها سعدیست که قوه بیان در وی بحد اعلا نشو و نما یافته و منبسط است. هر مطلب کو چک جزئی بشکل و اقعه ای مهم گفته میشود و زاویه ای مبهم و تاریک باقی نمیگذارد. از خواندن سعدی پیوسته این شک بشخص دست میدهد که آیا تمام این گفته ها بهمین صراحت و قوت و قطعیت کاشف از انفعالات و حرکت نفسی اوست یا خیر ، هنر انشاء و قدرت بیان اینهمه قول و غزل را از خامه و اوسر ازیر کرده است. شاید شما نیز با سوء ظن از خود پرسیده اید که رقیا سعدی تمام عمر عشق و رزیده است و حقیقتاً این غزلهای متر نم و شور انگیز آینه و روح و ماجرای سرگذشت دل اوست ؟ » همچنین انسان از تناقضاتی که در گفته های سعدی می بیند و هریک از آنها در جای خود بدر جه ای قطعی و صریح و روشن است که گوئی مفستر فکر و عواطف اوست ، دچار تر دیدمیشود و نمیداند این تغایر را بر تلون عقیده و بودن دو حالت مختلف او حمل کندیا معلول قوه بیانش پندارد (۱).

عشقبازی دگر و بعس پرستی دگراست چه جو انی توکه ار دست ببردی دل پیر چند پنهان کنی آو از دهل زیرگلیسم پیش تسبیح ملایک نرود دیو رجیم کفرت چهزیان داردگرنیک سر انجامی در ماندهٔ تقدیرند هم عارف و هم عامی تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش (۱) هر کسی رانتوان گفت که صاحبنط راست عشق پیرانه سراز من عجبت مبآب ه سدیا عشق نیامیزد و عفت با هم سدیا عشق نیامیزد دو شهوت با هم زهدت بچه کار آیدگر راندهٔ درگاهی بیچارهٔ توفیقند هم صالح و هم طالح چاهست و راه و دیدهٔ بینا و آفتاب چندین چراغ دارد و بیراه میرود

ملاحظاتی ازین قبیل ـ حتی اگر دو عنصر شعر را از یکدیگر تفکیک کر ده هریک را جداگانه بسنجیم ـکار سنجش میان شاعران صف اول را دشوار میکند و مشکل مینماید ما را بهنتیجهای مثبتو روشن و قطعی برساند. در صورتی هم که تعادلی میان قوه ٔ بیانونیروی تخیل شاعرانی موجود باشد دشواری دیگر استواری سنجش و اصابت رأی ما را مختل میکند و آن اختلاف عرصه ٔ خیال و تغایسر ميدان انديشه شاعرانست: مانميتوانيم مثنوي را مقابل شاهنامه ياخمسه نظامیگذاشته،میان آنهامةایسهای برقرارکنیم زیرا قلمرو اندیشه ٔ سه گوینده بکلی متغایر ومتمایزست . مثنوی را ممکنستبرابر کتابهائی نظير حديقه أسنائي يا منطق الطير عطار يا كلشن راز شبستري گذاشت. تفاوت عرصه ٔ سخن پر دازی شاعر ان پیوسته موجب خطای در قضاوتگردیده و حتی امر را برسعدینیزمشتبه کرده وینداشتهاست، چون برفنون سخن تسلط دارد، میتواند مانند فردوسی اشعار حماسی بسراید و بهمین جهت از رأی « پراکنده گوئیی » (۱) ، که زبان به ستایش وی گشوده ولی او را مرد میدان حماسهسرائی ندانسته بود .

چسراغ بملاغت میافروختم جز احسنت گفتن طریقی ندید که ناچار فریاد خیزد ز درد درین شیوهٔ زهد و طامات و پند که این شیوه ختمست بر دیگران (۱) شبی زیت فکر ت همی سوختم پراکنده گوئی حدیثم شنید هماز حبث نوعیدر آن درج کرد که فکرش بلیغ است ورایش بلند نه در خوردکموپالو گرزگران

## متأثرگردیده و بالهجه ٔ قطعیگفته است:

نداندکه ما را سرجنگ نیست وگرنه مجال سخن تنگ نیست توانم که تیغ زبان برکشم جهانی سخن را قلم درکشم...الخ

وبرای اینکه نشان دهدکه بروی « مجال سخن تنگ نیست » و او هم چون گوینده ٔ بزرگ توس میتواند اشعار حماسی بگوید حکایت «مرا در صفاهان یکی یار بود » را بنظم آورده و از همان بیت اول ناتوانی خود را نشان داده است.

درآن عصر نمیدانستند شاهنامه تنها مولود معلومات لغوی و عروضی و اطلاعات وسیعه ٔ ادبی فردوسی نیست ، بلکه صورت ملفوظ و مکتوب تأثرات وانفعالات و طرز اندیشه ٔ اوستوهنگامیکه آن معانی و مفاهیم و آن طرز تصور درکسی نباشد طبعاً نمیتواند قالبهای برازنده ٔ آنها را بیافریند ، هرچند مقدرت بیان سعدی را داشته باشد. شاید خود سعدی هم متوجه این امر نبوده استکه عدم مقدرت وی در حماسه سراثی گواه شاعری اوست ، چنانکه استاد بزرگ توس که «ازنظم کاخی بلند» پی افکنده است نمیتوانست در غزل اشعاری بزیبائی و رقت ترجیع بند او بسازد.

نقاشیکه بتواندبهرسبکیکارکند و هرشیوهایراپیرویکند نقاش و آفریننده نیست، بلکهکپیهکنندهٔ خوبیست. در ذهن فردوسی اشباحی از تاریخ و افسانههایکهن میزیستند. فردوسی آنها را در قالبالفاظ

ریخته است و البته برای مصورساختن آن تصورات مقدرت طبع و پهناوری اطلاعات ادبی نیز ضرورت داشته است . اما این اشباح و اینگونه تصور و تخیل در ذهن سعدی نبود، از اینرو با همه ٔ توانائی طبع نمیتوانست آنها را در قالب الفاظی نظیر سبک فردوسی بریز د و در عوض مفاهیم دیگر و تصورات دیگر و تأثرات دیگر داشته و توانسته است آنها را در کسوت برازنده در آورد: دیوان غزل او و کتابگر انمایه ٔ بوستان.

عایق راسخ تر و مؤثر تر در سنجش میان شاعران ذوق و رغبت قطعی خودماست: ما شاعری را بیشتر دوست میداریم که با رغبت های نهانی و نوع احساس ما متجانس بوده، یعنی اندیشه و احساس او با حرکت فکری و جهش روحی ماهمآهنگ باشد. مثلاً خیام رادوست میداریم، برای اینکه همان تلخی ذائقه و او را درکام جان خوداحساس میکنیم، افکار فلسفی او با طرز تعقل ما همسازست ، از خواندن رباعی های او لذت میبریم و برعکس با تصوف وعرفان آشنائی نداریم و از جهش روح مولانا و این جذبه تمام نشدنی که در هر سطر او بچشم میخورد چیزی نمیفهمیم، آنوقت خیام را شاعر تر میدانیم.

در عالم خارج، نفس الامری وجود نداردکه بدان وسیله خیام و مولانا را بایکدیگر بسنجیم، معیار سنجش در ذهن خودماست و ذهن مامجرد از نقوش نیست. اگر هم در خارج معیاری و مأخذی باشد، صور ذهنی و مشاعر نهفته ما عایق بکار بردن آنهاست: شخصی غرور ملی دارد، ذاتاً جنگجوست و بافتخارات تاریخی میبالد، طبعاً از هرچه که این رغبات را سیراب کند خوشش میآید ؛ وقتی شاهنامه را

میخواند تمام تارهای قلب او بجنبش آمده، ازین همه صحنه های پر از مردانگی و دلیری لذت میبرد، دیگر غزلهای مهموم حافظ، باهمه عمق معنی وظر افت اندیشه درگوش او طنین نمیافکند آنگاه فر دوسی را شاعر تر از حافظ میپندارد.

خطای رأی از همینجا در عقاید اشخاصیکه تمایل قطعی بنوعی از شغر دارند ظاهر میشود. کسانی که شعر میگویند و سبک و روش قطعی در شعر دارند نمیتوانند درباره شاعران دارای رأی صائب باشند زیرا در سبک خود اسیرند و نوعی تصلب در ذوق دارند که مانع از آنست بیطرفانه حکم دهند، در صور تیکه برای نقد شعر و سنجش تمام هنرها، شخص باید نسبت بانواع زیبائی هاحساس باشد، زیبائی وکمال را در هر جا و بهرلباسی که هست ببیند و یا لااقل ویرا این تاب و توانائی باشد که از رغبت و میل مسلم خود مجرد شود تا در سنجش آثارگویندگان بیطرف و منصف باشد.

ما گویندگانی میشناسیم که بسبک خراسانی شعر میگویند ، قصیدهسر ایان بزرگ را با ستایش مینگرند ، ولی نمیتوانند ده شعر صائب را هضم کنند و برعکس اشخاصیکه بمکتب های هندی و نازک خیالیهای صائب وکلیم انس گرفته اند قصاید بلند ناصر خسروو خاقانی چنگی بدلشان نمیزند . من خود هزارها بیت از جلال الدین محمد را [با همه ترکیپات غیرعادی واحیاناً سست] بالذت میخوانم و هیچگاه نتوانسته ام صد بیت نظامی را ، با همه استادی وقدرت بیان وابداع تعبیر ، متوالیاً بخوانم.

پس ناچاروجهی برای سنجش گویندگان در دست باقی نمیماند

مگر در مباحث الفاظ ، یعنی اموری که معیارهای مسلم دارد ، آنهم هنگامی این سنجش نسبته بر اه صحیح میافتد که قلمر و سخن پر دازی دو شاعر مشابه باشد ، یعنی دو قصیده سرا را با یکدیگر بسنجند: انوری را مقابل ظهیر فاریابی بگذارند، فرخی را در بر ابر مسعو د سعد قرار دهند، اسکندرنامه نظامی را در مقابل شاهنامه و مخزن الاسر ار را در بر ابر مثنوی. انوری را بطورکلی و مطلق نمیتوان باسعدی مقایسه کرد، بلکه فقط غزلهای ویرا میتوان با غزلهای سعدی سنجید.

تمایز سبک گویندگان، وجه افتراق و اشتراک آنها در مقام تعبیر از اندیشه و احساس خود، انس آنان بمفاهیم و معانی خاص، تأثرشان نسبت به طاهر مختلف زندگی و طبیعت، هدف آنها در گویناه گی، تأثیر محیط و زمان یا تحصیلات و معلومات و حوادث تاریخی در پرورش شخصیت آنان و حتی در طرز تعبیر اتشان؛ الفت هریک به کلمات و تشبیهات و اصطلاحات مخصوصی و جنبه هائی دیگر ازین قبیل... بحث دقیق و ظریفی است که سخن سنجان متتبع میتوانند آزرا شرح دهند، تا در جهای شأن هرکس در سخن مشخص مشود. ولی برقراری مقایسه بقصد ترجیح و تفضیل یکی بر دیگری بطور کلی و در بست غالباً عقیم و حتی میتوان گفت مخالف ذوق سلیمست.

بیشبهه یکی ازین گوینــدگان سعدیستکـه خــارج از صف مقایسه جایگرفته و هرگونه اظهار رأیی بطور مطلق وکلیـدرباره وی چون گفتههای جامی و مجدهمگر سرد و بیمایه است.

شنیدم ادیبی از بغدادکتابی بنـام « سعدی و متنبی» نگاشته و علاوه بر تحقیقاتیکه راجع بآندوکرده، بسیاری از مضامین متنبیرا درسعدی بازیافته و معتقد شده استکه سعدی آنها را از شاعر نامدار عربگرفته است.

این بحث اگر برای بیان نحوه ٔ تأثر شاعران از یکدیگر باشد سودمنداست ، ولی بشرط آنکه دامنه ٔ بحث را بسطداده و نشاندهند خود متنبی تاچه حد از شاعران قبل از خود و از طرز تفکر ایرانیان (که بطور حتم در تطور شعر عربی مؤثر بودهاند و دلیل آشکار آن تفاوت فاحشی است که میان شعر جاهلیت و شعردوره ٔ عباسی دیده میشود) متأثرگر دیده است و ضمناً نباید فراموش کرد که غالب مضمونها ، «نماهیمی است عمومی و ملک مشاع همه ٔ شاعران و آنچه شخصی و ذاتی و مخصوص شاعریست کیفیت ادا و بعبارت دیگر کسوتیست که بدانها میپوشاند (۱).

در اینکه اساساً شعر فارسی در دورهٔ اسلام از شعرعربزائیده شده و حتی اوزان عروضی را از آنهاگرفتهاند و مدیحه سرائی از آنان بما ارث رسیده است حرف زیادی نمیتوان زد.

نه تنها در شعر وادب. بلکه در تمام عناصر تسدن ، ملل از یکدیگر رنگ مییذیرند و عصری بر عصر دیگر اثر میگذارد. آنچه مهسم و قابل دقت و باور ، این مطلب استکه آیا عناصر مقتبس از دیگران بحال خود باقی مانده ، یا طرز فکر و بینش اقتباس کنندگان به کار افتاده و آنرا ملایم با روح و ذوق خود تغییر داده است؟

<sup>(</sup>۱) هنگام طبع این نوشته مقالهٔ فاضلانه ای از آقای دکتر مهمدی مُحَقِق در مجملهٔ راهنمایکتاب (شمارهٔ شهریور ۳۸) بنظر رسیدکه مؤید این معنیبود و مواردیرا نشان داده بودندکه بسا از مضامین متنبی موجود در سعدی درکتابهای مقدم بر عصر متنبی موجود بوده است .

مهم این نیست که آیا شاعری از شاعر دیگرر نگئ و الهام پذیر فته است یانه، بلکه اینستکه آیا اثر هائی که از دیگری گرفته است، بهمان شکل خام پس داده و یا اینکه در بوته خوق و قریحه خویش آنرا گداخته و با سایر تأثرات دیگر مخلوط کرده و عنصر جدیدی آفریده است. منوچهری گوینده بسیار خوبیست و صاحب سبک مشخص، ولی خرده بینانرا بروی ایرادست که آثار شعر عرب و طرز تعبیر آنها در پارهای از ابیات وی دیده میشود. این نقص در سعدی نیست، رنگ وبوی شعر عرب در گفتار وی حس نمیشود.

درجه ٔ تأثر شاعران از یکدیگر یکسان نیست و آن اندازهایهم که صورت میگیرد ناشی از تشابه فکر و احساس است ، بنابراین اگر آثاری از مضامین متنبی درسعدی دیده میشود دلیل برآنستکه ، تقاربی در طرز تصورات آنها بوده است.علاوه ، سعدی بواسطه گذراندن دوره ٔ مهم عمر ، یعنی دوره ٔ نضجگرفتن فکر و قریحه ، درمحیط عرب و اکمال تحصیلات خود در مدرسه ٔ نظامیه بغداد و تبحر در ادبیات عربی ، زیاد تحت تأثیر ادب آنها واقع شده است ، ولی اتصال مستمر بگویندگان بزرگ ایران و وجود قریحهای ذاتی و قوی نگذاشته است این تأثر درشیوه ٔ بیان وی هویدا شود و بلک میتوان مدعی شد کهاز حیث شیوه ٔ گفتار ، یکی از اصیل ترین گویندگان فارسی بشمار میرود.

سعدی برخلاف بعضی از شاعر آن پیشین خود از قبیل رودکی، فردوسی، ناصر خسرو، خاقانی، سنائی....که کمتر از دیگر ان متأثر شده اند، بابتکار در مضمون شهره نیست، بلکه به ریخته گری بیان و حسن تعبير و فصاحت شناخته شده است.

یک دماغ محقق و متتبع اگر سعدیرا قدم بقدم دنبال کند اثر بسیاری ازگویندگان بزرگ را چون رودکی، فرخی، فردوسی، مسعود، عطار، انوری، ظهیرفاریابی در دیوان وی میتواند پیداکند ولی طرز بیان و شیوه ٔ سخن او بخود او اختصاص دارد، بحدیکه بسا اوقات مضامینی راکه دیگران قبل از ویگفته اند بهتر از خود آنها اداکرده است.

در اینگونه موارد پیوسته این شبهه در ذهن پیدا میشود که مضمونها تا چه حد بشاعری اختصاص دارد؟ و آیا مضمون و مفهو مست که بشاعری تعلق دارد یا طرز تعبیر ؟ زیرا نباید فراموش کرد که مضمون غالباً با طرز تعبیر مخلوط میشود. اگر قصد از «مضمون» مفهوم و معنی جملهای باشد پس صورت خارجی تأثر و انفعال (با همه شدت و ضعفی که دارد) وجه مشترک میان همه شاعرانست. در اینصورت چیزیکه آنهارا ازیکه یگر متمایز میکند وجه تعبیراز مشاعر وقوت و ضعفی است که در کیفیت نشان دادن آن بکار میبرند. توسل باستعاره و کنایه، دست زدن به تشبیه و تمثیل که باعث ابتکار و تنوع تعبیر یا مضمون آفرینی میشود برای حصول این مقصودست.

مثلا همه ٔ مردم میدانندکه دنیا جای بقانیست ولی بعضی از شاعران مثل اینکه آنرا بهتر حسکردهاند و بشکل مؤثر و نافذتری نشان میدهند: حافظ آنرا «رباط دودر»گفته که جای اقامت نیست. کاروان، غروب بدانجا وارد میشود و بامدادکوس رحیل زده از آنجا بیرون میرود. صائب تعبیر زندهتری پیداکرده ودنیا را واحهای

در بیابان بیکران نیستی انگاشته است که بازاری موقت در آن تشکیل مییابد و موجودهای بشری طوایف رحالهٔ این بادیهٔ فقرندکه برای بدستآوردن مایحتاج خود بدان روی میآورند و آن هم کفنی بیش نیست:

> از بیابــان عـدم تا سرباز ار وجـود بـه تــلاش کفنی آمده عـریانی چند

آیا این بیت صائب را باید مضمون خاص اوگفت و یا اینکه مضمون . وجه مشترک او و سایرین است و کیفیت تعبیر ازآن مخصوصصائب؟

مثلی دیگر: «صبوحی» راغالب شعرا ستو ده اند و بسلیقه ٔ منوچهری «هنوز ناشسته روی» باید دست بباده برد. خاقانی در مقدمه بسیاری از قصائد خود آنرا با تعبیراتگوناگون و صفکر ده است. از جمله در بیتی آنرا رونق ده آفتاب بامدادی گفته است:

در ده رکاب می «که شعاعش عنان زنان بر خنگ صبح برقع رعنا بر افکند

حافظ همین معنی را آورده ، بـا زبان مخملــی خود تعبیری متشخصتر و دلنشین تر و مأنوس تر بذهن بدان داده است:

> ساقی چراغ می به ره آفتاب دار گو برفروز مشعله ٔ صبحگاه از او

آیا در اینمور د بایدگفت حافظ مضمون را از خاقانی گرفته است

بمعنی جام است.

یااینکه مضمون صورت ظاهری مشاعر مشترک آنهاست و حافظ نیز چون خاقانی نور بامدادی خورشید را برایگرم کردن جان افسرده و برطرف ساختن تیرگیهای زندگیکافی ندانسته است؛

من دریغم میآید ساحت پادشاه کشور بیان را بگدائی مضمون بیالایم وگمان میکنم سسترأیی نیست اگر مضمون را وجه مشترك تأثر دو شاعر بزرگ فرض کرده و هریک را درکیفیت تعبیر، از دیگری متمایز و مشخص بدانیم.

همچنین وقتی این دوبیت متنبّی وسعدی را بر ابر هم میگذاریم برمر دمان سطحی این شبهه پیدا میشو دکه سعدی مضمون ر ااز متنبی گرفته است.

> وَ مَاكُنْتُ مِمَنَ يَدْخُلُ الْعِشْقُ قَلَبُهُ ولكنَّ مَن يَبْصِر جُفُونَكَتُ يَعَشَقُ عشقبازى نه طريق حكما بود ولى چشم بيمارتو دل مبرد از دست حكيم

اما از تعدد موار دیکه این مضموندر دیوان سعدی بگونه های مختلف آمده است موجه تر آنستکه بگوئیم چنین حالتی در سعدی نیز وجود داشته و از اینرو بشکل های مختلف آنرا بیان کرده است :

> به هوشبودم از اول که دل بکس نسپارم شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم

> > جهد کردم که دل بکس ندهم چه توانکرد با دو دیده ٔ باز

جهد کردیم تا نیالاید بخرابات دامن پرهیز دست بالای عشق زور آورد معرفت را نماند جای ستیز

\*

بسیار میگفتم که دل باکس نپیوندم ولی دیدار خوبان اختیار از دست دانـا میبر د ......الخ

در هر صورت ـ یعنی چه مضمون را قدر مشترک احساس شاعران فرض کرده و طرز تعبیر از آنرا خاص هریک قرار دهیم و چهطرز تعبیر را مضمون آفرینی بدانیم ـ سعدی در آن طبقه ای قرار ندار د که بابتکار مضمون مشخص باشد و با توسل باستعاره و کنایه و تشبیهات خاص بگفته های خویش تازگی و ابداع دهد. ابداع او در سادگی و جمله بندیست. او فقط حس کرده خود را میگوید و ای چنان خوب میگوید که شخص خیال میکند قویتر حس کرده و شدید تر متأثر مشافر

درد پنهان فراقت ز تحمل بگذشت ورنه از دل نرسیدی بزبـان آوازم

درین بیت، ابتکاری و مضمونفوقالعادهای نیست سعدی دست باغراق و مبالغهای نزده است ولی از همان مصراع اول شور و بیچارگی شخصی که در دست عشق زبون شده و مفارقت جان او را بلب رسانده است مجسم میشود و سراسر دیوان وی این قدرت بیان ومصور ساختن انفعالات و شیوه ٔ خاص و غیرقابل تقلید.

بهرحال چون نه مجال بحث در اینجا میسرست و نه میتوان بطور قطع و روشن بدین مطلب شک پذیررسید آنرا رهاکرده و درین نقطه متوقف میمانیم که یکی از وجوه مسلم امتیاز شاعران طرز تعبیر وکیفیت بیان آنهاست و ازین حیث سعدی با شیوه ٔ خاص خود پیرو کسی نیست و بدیگری شباهت ندار د و استاد مکتبی است که دیگران بدنبال وی رفته اند.

## خاقانی \_ سمدی

در بارگاه خاطر سعدی خرام اگر خواهی ز پادشاه سخن دادشاعری

برای نشان دادن سبک سعدی اختیار بر خاقانی آمد که همان مقدرت طبع و چیرگی را بر الفاظ دارد و بلکه از حیث ابداع در تعبیر و قوه تخیل از وی در میگذرد. چون سعدی درانواع شعر از قصیده و غزل و مثنوی تواناست و در موضوعهای گونا گون مدح و رثا، عشق و توصیف طبیعت، موعظه و تأملات سخنان بلند دارد. ولی با همه این و جوه مشابهت در شیوه شخن قطب مخالف سعدی قر ارگرفته: هرقدر سعدی زود آشناست و بفهم نزدیک، خاقانی پیچیده، و از همن دور و بیگانه میشود. سعدی جویبار مترنمی است که با زمزمه جوان از میان چمنز ارهای معطر میگذرد و خاقانی رود کف آلودی که با غوغا راه خود را از لابلای تخته سنگهای ناهموار باز میکند.

خاقانی بقصیده سرائی معروف والحق گفته های وی درین باب بلند و محکم و پراز تعبیرات بدیعست، ولی از فرط پیچیدگی غالباً بلغزی مانند میشود که در قالب اوزان عروضی ریخته شده است. میخواهد مدحگوید، از دمیدن صبح سخن آغاز میکند و دشواری از همان مطلع پیدا میشود:

صبحدم آب عضر نوش از لب جامگوهری کز ظلمات بحر جست آینه ٔ سکندری یافتن وزن مطلع بطور طبیعی میسرنیست، باید «م »صبحدم به «آب» و «ش» نوش به «ز» «از» جزم شود و چون شعر چهار پـاره است در مصراع اول و قفه ٔ لازم مستلزم اینست که کلمه ٔ «نوش» را از وسط بریده «نو» را جزء قسمت اول و «ش» و صل شده ٔ به «ز» را جزء قسمت دو مصراع کر د. در سر اسر دیوان سعدی حتی یک مورد، آنهم در مطلع، پیدا نمیشود که چنین دشواری پیش آید.

طلوع آفتاب بانواع مختلف و با تشبیهاتی که خاص خود اوست دنبال میشود: پس از آنکه از آب خضر، ظلمات اسکندر و آینه وی دم میزند «شاهد طارم فلک » از «دیوهفت سر» که هفت طبقه زمین است و اشاره بافسانه ایست نجات مییابد و آسمان بر آتش صدف (خورشید) «لخلخه های عنبری» شب را برای معالجه مغز خاکیان میساید و «دم گرگ » (صبح کاذب) دعوی روز پیکری میکند:

شاهد طارم فلک رست ز دیو هفت سر ریخت بهر دریچهای آقچه زر شش سری غالبه سای آسمان سود بر آتش صدف از پی مغز خاکیان لخلخه های عنبری یوسف روزجلوه کرد ازدمگر گ ومیکند یوسف گرگ مستما دعوی روز پیکری

دراین قصیده که از امهات قصاید خاقانیست و در صدوچندین بیت آن چهار مرتبه مطلع تجدید شده است، از صبوحی و نوازنده و مطالب دیگر با همین تعبیرات خاص و تشبیهات بدیع و غریب و ترکیبات لغوی یا علمی دم میزند، حتی اصطلاحات هیئت و اسطر لاب را درباره ٔ نوازنده ای که از می سرگرم شده است میآورد: چنگی آفتاب روی از پی ارتفاع می چنگ نهاده ربع وش بر بر و چهره برتری زهره زرشگ خون دل دربن ناعن آورد چونرگ ناخنش کند بارگنچنگ نشتری

سعدی یا سحرخیز نبوده است و یا چون خاقانی شیفته طلوع آفتاب . در عوض طبیعت نباتی در برانگیختن طبع او اثری شدید داشته ، بهار و تجدید حیات نامیه زبان او را بنغمه پردازی میگشاید و توصیفهای پرازنگار از نوک خامهاش سرازیر میشود.

علم دولت نوروز بصحرا برخاست لشكر زحمت سرما زسرما برخاست بر عروسان چمن بست صبا هرگهری که بغواصی ابر از دل دریا بـرخاست این چه بوئیست فرح بخش که تا صبحدمید وین چهبادیست که از جانب صحر ابر خاست طارم اخضر از عکس چمن حمر آگشت بسكه از طرف چمن لؤلؤى لالا برخاست موسم نغمه وخگست که در بزم صبوح بلبلان را زچمن ناله و غوغا برخاست بوی آلودگی از خرقه ٔ صوفی آمد سوز دیوانگی از سینهٔ دانا بر خاست هرکسی را هوس روی گلی در سرشد نه که این و لوله از بلبل تنها برخاست سر ببالین عدم بازنه ای نرگس مست که زخو اب سحر آن نرگسشهلا برخاست

تفاوت دوسبک آشکار است: در ابیات سعدی نه به نامأنوس برمیخوریم و نهبهترکیبات غریب، تناسبهای لفظی مراعات میشود، ولی نه تا آنحدکه رنگ تصنع بچشم خورد. در زبان سعدی ابر غواص شده و از دل دریاگهرهائی بیرون میآورد و بادصبا آن گهرها را برعروسان چمن می بندد؛ این تصویر شوخوشنگ بذهن می نشیند ومانند «رگ ناخن» چنگی خاقانی که «بر رگ چنگ نشتری» میکند و باعث این میشود که زهره از فرط رشک «خون به بن ناخن آورد» ذهن را بخود مشغول نساخته و از دریافت معنی مقصود منصرف نمیکند.

اگرسعدی ابداع خاقانیر ادر مضمون و ابتکار اور ادر قالبریزی ندار د ، در عوض قالب های لفظی او چنان بر از نده ٔ مضمونهاست که از آنها احساس تازگی میشود و خوشآهنگی جملههای اوگوش را نوازش میدهد. تفاوت دوگوینده ٔ بزرگ در جملهبندی چنانست که خاقانی از فرط دوری از متداول مبدع و مبتکر وگاهی غریب جلوه میکند و سعدی از فرط سادگی و نزدیکی بمتداول و جاری همه را باین اشتباه میانداز د که چون او میتوانند جمله را تلفیق کنند و هفتصد سال غزلسر ایان نتو انستند بجزالت و عذو بت و خوشاهنگی او سخن گویند.

وجه امتیاز خاقانی از تمام گویندگان، بالاخص از سعدی در همین امرستکه کلمات را در معانی خاصیکه دور از الفت اهل زبانست بکار میبرد، اصطلاحات و ترکیباتی که فقط درکتب لغت ضبط شده است و عامه را با آنها آشنائی زیادی نیستاستعمال میکند. شاید بتوان این تمایل خاقانی را برین حمل کردکه فارسی زبان مادری وی نبوده و به نیروی تحصیل و مطالعه و تبحر در لغت وادب

برآن مسلطشده است و بهمین دلیل در دیوان وی مصطلحات لغوی (۱) بیشتر از هرشاعر دیگر هست و فرهنگئنویسان از آن شواهدفر اوانی برای موارد استعمال لغات پیدا میکنند.

دومین خصوصیتیکه سبک خاقانی را نقطه ٔ مقابل سعدی قرار میدهد و فوراً اصطلاحات فلسفی و علمی و اشار ات زیادیست بعادات و مقرر ات زمان و محیط خود اوکه برای مردم عصر دیگر یا محیط دیگر روشن نیست (۲).

پساز آن، اشاره ٔ بافسانه ها واساطیر، کنایه بآیات و احادیث و حتی بمعتقدات رایجه و او هام درگفته های او زیادست. علاوه در آفریدن ترکیب و استعمال هرگونه مجاز و استعاره بی پروا و مبالغه ـ کارست و همه ٔ اینها او را از عرف زبان عمومی دور میکند و غالباً غرابت ببار میآورد.

مجموع این خصوصیتها باعث شده استکه زبان وی غامض وپیچیده گردد، حتی در مواردی که شبهه ٔ هنرنمائی منتفی است و

چونبدیدم جزسه یک از دست هجر انت نبود

گردون یهودیانه بکتف کبود خویش آن زرد پاره بین که چه پیدا برافکند

آسمان را به جهو د و پخورشید را بوصلهٔ زردیکه جهودان در بعضی از بلاد اسلامی بر لباس میدوختند تا از مسلمانان متمایزگردند تشبیه کرده است.

 <sup>(</sup>۱) مراد از مصطلحات لغوی ترکیباتیستکه معنی تحت اللفظی را نمیدهد و مفهوم خاصی دارد مانند « از بن دندان»، «آب کار رفتن»، «خون به ناخن آوردن» و غیره.

<sup>(</sup>۲) نمونه: وصل تو در خواستم از کعبتین یعنی سه شش

خاقانی تأثرات درونی خود را میگوید . مرگئ پسر جوان و پس از اندک مدتی، از دستدادن همسر عزیز روح خاقانی را از اندو، تاریک و رنجور میکند و از نوک خامهاش قصاید و غزلیات بیهمتاثی جاری میشود و لی در تمام آنها همان شیوه معقد و همان ابیات متراک از تشبیهات غریب دیده میشود:

صبحگاهی سر خونین جگر بگشائید ژاله ٔ صبحدم از نرگس تر بگشائید

لعبت چشم بخونین بچگان حامله ماند راه آن حامله را وقت سحر بگشائید گرسوی قندز مژگان برسد آتل چشم راه آتل سوی قندز بخزر بگشائید

تشبیه چشم بز نبار داری که هنگام سحر بچههای خون آلو، میز اید ، « قندز مژگان » (شهری در ظلمات) ، « آتل چشم » (شایا ولگا باشد) و صدها تعبیرات غریب و تشبیهات نامأنوس در اینگون قصاید که برای بیان تأثرگفته شده است نشان میدهد که این بیان مغلو زبان طبیعی خاقانیست ، کلمات و ترکیبات و تشبیهاتی که بنظر ماغریب و نامفهوم میآید با ذهن وی سازش و الفتی دارند. البته گاهی در این قصاید بصحنه سازیهای مؤثری مانند ابیات زیر برمیخوریم و آده هنگامی استکه اتفاقاً از تراکم استعارات کاسته شده و خاقانی کمی بزبان جاری نز دیک گر دیده است:

بر فروزید چراغی و بجوئید ، مگر بمن روز فرورفته پسر باز دهید سیزده روز مهچار ده شبتب زدهبود تب عدنگ اجلانداخت سپرباز دهید

پیش کآن چشمه ٔ خوردر چهظلمات کنید نورهر چشم بدآن چشمه ٔ خورباز دهید

زبر تخت بخوابید سهی سرو مرا پیش نظارهگیان پرده ز در باز دهید بردو ابروش کلاه زر شاهانه نهید پس بدستش قلم غالیه خور باز دهید

سعدی در رثای سعدبن ابوبکر ترکیببندی داردکه شایدقوت صحنه سازی خاقانی را فاقد باشد (بدلیل اینکه آن در دگدازنده ای خاقانی را بسرودن برانگیخته است در وی نبوده) ولی در عوض همه یکدست، همه مفهوم، همه از خط منحنی شیوه ٔ سعدی برخوردار است:

بزرگان چشم و دل در انتظارند عزیز آن وقت وساعت میشمارند غلامان درو گوهر میفشانند کنیز آن دست وساعد مینگارند که شاهنشاه عادل سعد بوبکر بایوان شهنشاهی در آرند حرم شادی کنان بر طاق ایموان که مروارید بر تاجش ببارند امید تاج و تخت خسروی بود ازین غافل که تابوتش بیارند ازین غافل که تابوتش بیارند ممکن است برین مقایسهای که میان خاقانی و سعدی رفت ملاحظهای ایراد شودکه قصیده جای هنرنمائی و صنعت انشاست ، در صور تیکه غزل میدان جولان عواطف است پس طبعاً زبان نرمترو بیان طبیعی تر میشود وگذاشتن خاقانی قصیده پرداز در مقابل سعدی غزلسرا قیاس مع الفارقست.

این ملاحظه کاملاً قابل توجه میشد اگر خاقانی غز لسرائی نکر ده بود و یا چون فرخی سیستاتی چند غزل متوسطی بیش نداشت؛ ولی مطلبی که غالباً از نظر عامه مستور مانده اینستکه خاقانی غز لسرای گرانمایهای میباشد. اگر قدرت در تلفیق و ابداع در بیان و تسلط بر فنون ادب، خاقانی را در صف نخستین قصیده پر دازان جای میدهد، در غز لهای وی بشاعر بزرگی مواجه میشویم که اندیشه دار د، احساس دارد، مشرب عرفانی و جهانبینی دارد و صور ذهنی خود را در غزلهای استوار و بلندی ریخته که شایسته است او را در صف غزل مسرایان مبتکر و بزرگ جای داد (۱).

(۱) نمونهای از غزلسرانی خاقانی:

در جهان هیچ سینه بیغم نیست کشت های نیاز خشک بماند دانی آسوده کیست در عالم

جندیـن <sup>مه</sup>زار نافـهٔ مشـگ امیـدر ا

بر سر بازاردهر خاك چـه بيزى

غمگساری زکیمیا کم نیست کابرهای امید را نم نیست آنکه مقبول اهل عالم نیست

بر مجمر نیاز بیکدم بسوختیم

حاصلاز ينخاك جز غبار چه خيز د

عجیب و قابل تأمل در غز لسرائی خاقانی اینستکه در آنجا بابیات زیادی بر میخوریم که از حیث سادگی و روانی بسعدی و از حیث ظرافت اسلوب و تشخص تعبیر بزبان مخملی حافظ میماند:

بالای سر ایستاده روزم در پستی غم فتاده جانم

بخوبی میتوان این بیت را در غزلی از ترجیع بند شیخ که بهمین وزن و قافیه و بدین مطلع است «درداکه بلب رسید جانم ـ آوخ که زدست شد عنانم »گذاشت و هیچگونه ناجوری پیدا نشود، چنانکه بیت زیر را در غزلی از حافظ که بهمین وزن و قافیه است میتوان جای داد:

ما آستین ناز تواز دست کی دهیـم چون دامن نیاز بدست تو دادهایـم از تعدد غز لهائی (۱) کهحافظ بوزن و قافیه ٔ خاقانیگفته وگاهی.با

بقية پاورقى ازصفحة قبل

در اینعهد ازوفا بوئی نمانده است فلک جائی بمو آویخت جانم بکه نـالم کـه انـدر نــل آدم

کوشنده نه از پی بهشتیم گر عالم محدث است گـو باش آن آتش راکه عشق از او خاست

جوشنده نه از پی جعیمیم ما باری عاشق قدیمیم گاه ابراهیم و گه کلیمیم

بعالم آشنا روثى نمانده است

كز آنجا تااجل موثى نمانده است

بدیدم آدمی خوٹی نماندہ است

حافظ :

ای هدهد صبا بسبا میفرستمت بقیهٔ یاورقی درصفحهٔ بعد (۱) خاقانی:

ای باد صبح بینکه کجا میفرستمت

مختصر تعبیری باز او را دنبال کرده است، همچنین از تشابه تعبیرو اندیشه و از تضمینجمله یا مصراعی از خاقانی توجه شدید حافظباین غزلسراثیکه بقصیدهپردازی معروفست نمایان میشود.

وجه مشابهت ميان خاقاني وحافظ بدرجهايستكه اين فرضدر

## بقية پاورقي از صفحة قبل

### محاقاني:

نهزديك آفتاب وفيا ميفرستمت با بخت در عتابم و با روزگار هم وزیار در حجابم و از غمگسارهم پیام دوست، نسیم سحر ، دریغ مدار بیا زگوشه نشینان خبر دریغ مدار شوریده کردمارا عشقیری جمالی هرچشم زدزدستش داریمگوشمالی دیدیکه یارچوناز دلما خبرنداشت ماراشكار كرد و بيفكند وبرنداشت مادل بنست مهرتو زان بازداده ايم كاندرطريقعشق توكرم اوفتادهايم سرهای سراندازان دریای تواولیتر درسينة جانبازان سوداىتو اوليتر منچوڻ بنفشه برسرزانو نهاده سر زانوبنفشهرنگئتر ازلب هزار بار

### حافظ

بنكركه ازكجا بكجا ميفرستمت ديدار شد ميسرو بوس وكنارهم ازبخت شکردارم و ازروز گارهم صبا زمنزل جاءانگذر دريغ مدار وزو بعاشق بیدل خبر دریغ مدار بكرفت كارحسنت جون عشقمن كمالي خوشباش چونکه نبوداین هر دو راز والی دیدی که یار جز سر جو روستم نداشت بشكستعهدوازغم ماهيچغم نداشت ماعاشقان مستدل ازدست دادمايم همرازعشق و همنفس جام بادهایم اين خرقة كهمن دارم درر هن شراب اولى وین دفتر بیممنی غرق میناب اولی یی ناز نرگشش سرسودائی از ملال

همجون بنفشه برسر زانو نهادهايم

شخص پیدا میشودکه رقت احساس، دقت در تعبیر، بلندی مفاهیم، نازک خیالی و ریزه کاریهای لفظی خاقانی آغاز شیوه ایستکه حافظ آنرا با نسرمی و طلاقت سعدی آمیخت و بعدها سبک معروف به «هندی» از آن مشتق گردید (نهایت بدون صلابت و استحکام زبان خاقانی و بدون زبان فاخر و موسیقی دار حافظ).

ٔ تأثیر خاقانی در غزلسرایان بزرگ بحافظ محصور نیست آثار آنرا در دیوان شمس تبریزی میتوان یافتکه نشان میدهد مولاناخاقانی را چون رودکی و سنائی و فردوسی زیاد خوانده، بطوریکه وزن و آهنگ و حتی مضمون بعضی ابیات وی جزءضمیر ناآگاه ویگشته است چنانکه در این دو غزل خوب دیده میشود:

از محاقانی:

اهل بر روی زمین جستیم نیست عشق را یک نازنین جستیم نیست زین سپس بر آسمان جوئیم اهل زانکه برروی زمین جستیم نیست یک سلیمانرانگین جستیم نیست غیر عشقت بر زمین جستیم نیست جز نشانت همنشین جستیم نیست بعد ازین بر آسمان جوئیم یار زانکه یاری درزمین جستیم نیست خاتم ملک سلیمان جستیم نیست خاتم ملک سلیمان جستیم نیست خاتم ملک سلیمان جستیم نیست حلقهای هست و نگین جستیم نیست

از مولانا:

باهمه ٔ این احوال سبک مشخص خاقانی کمابیش در غزلهای وی ظاهر میشود: کثرت استعاره، غرابت تشبیهات، مراعات صنایع وتناسبات لفظی بشکل محسوس و آشکار وگاهی تاحد فروافتادن از سنگینی و وقار ، گنجاندن مضمونخاصی با زور دریک بیت، ترکیب جمله بصورتی که از متداول دور گردد، بکار بردن اصطلاحهای نامأنوس درشعر ، التزام بردیفهای مشکل و بالاخره دادن آهنگ سنگین قصیده بغزل که برقت و روانی و عذوبت نیاز مندست ...

مثلاً درحال شکایت و ناله و بیان اندوه که بایید زبان نسبهٔ روانو خالی از هرگونه تصویرات غریب باشد نظیر ابیات زیر در غزلهای وی زیاد دیده میشود:

زلزله عم فتاد در دل ویران سوی مژه گنج شاهوار بر افکند دل بسربیل عم در خت ظرب را بیخ و بن ازباغ اختیار برافکند سوز امید من بدست قضا بود بخیه از آنم بروی کار برافکند

♦

این کوه زهره دل که نهنگیست بحرکش در نوشخنده بین که چه زهر غمان کشد بحر نهنگ و ار غم از موج آتشین دود سیاه بر صدف آسمان کشد

گاهی مفهومیکه بواسطه ٔ تشبیه بزرگ ، و منبسط شده و از گنجایش یک بیت بیرونست خاقانی بهنیروی تسلطیکه برالفاظ دار د آنرا در بیتی میگنجاند و طبعاً بیت ثقیل میشود:

# نالمچو زآب آتشو جوشمچو زآتش آب تادل در آب و آتش آنناز نینگرفت (۱)

گنجاندن این معنیکه «همانطورکه آتش از ریختن آب بر آن ناله میکند و همانطورکه آب از تأثیر آتش بجوش میآید، من هم از آب و آتش رخسار دوست مینالم و میجوشم» بیت را انبوه و حتی پیدا کر دن وزن شعر را دشوار میکند. شخص باید متوجه باشد که جمله «چوز آب» و جمله «چوز آتش آب» را بطور طبیعی تلفظ نکند و بلکه با و صل کامل و مانند یک کلمه تلفظ کند تا وزن بدست آید. در سر اسر دیوان سعدی بچنین ابیاتی که در خاقانی فراوانست بر نمیخوریم بحمله های او طوریست که هر آدم عادی هم که آنر ا بخواند، وزن و جمله های او طوریست که هر آدم عادی هم که آنر ا بخواند، وزن و آهنگ شعر بصدا میآید:

بر آتش تو نشستیم و دو دشوق بر آمد تو ساعتی ننشستی که آتشی بنشانی

گربر آتش بریم صدره و بیرون آری زر نابم که همان باشم اگر بـگدازم

یاقوه ٔ تخیل در سعدی کمتر از خاقانی بوده و یا گنجاندن تخیل خود را در یک بیت منافی با جزالت کلام میدانسته است ؛ در هــر صورت این تصویرها و باریک خیالیهائی که در ابیات خاقانی زیاد

 <sup>(</sup>۱) خاقانی جای دیگر این تمبیر را ساده تر آورده است:
 آتش کجا در آب فتـه چون فغان کند
 در آب چشم از آتش سودا من آن کنم

هست در سعدی نیست. او همان مضمون را ساده تر میگوید و در عوض از فصاحت و روانی شعر صرف نظر نمیکند. در اشعار سعدی این تصویر دقیق وخیال انگیزکه در این دوبیت خاقانی میخو انیم نیست:

> مهتاب و ار درخزم از روزن آنچنانک نگذار دم رقیب که سوی در آیمت یا از کنار بام چو سایه در افتمت یا از میان خانه چو ذره در آیمت

گفتههای سعدی درین باب ازین حدود تجاوز نمیکند.

آن توانی که نیائی ز در سعدی باز لیک بیرون شدن از خاطر او نتوانی

\*

سخنی که باتو دارم به نسیم صبحگفتم دگری نمیشناسم که تو باوی آشنائی

٠

بر دیده ٔ صاحبنظران خواب ببستی ترسی که خیال تو ببینند بخوابی

شاید درمضمونها و تعبیرات مشابه، تفاوت دو زبان خاقانی و سعدی بهتر محسوس شود . خاقانی تأثر خود را هنگام وداع چنین بیان مکند:

> درگریه و داع تذرو آن کبک لب طاوس و از پایگل آلود میبریم

این تناسبات لفظی وچیدن کبک و تذرو وطاوس در یک بیت، شعر را از قـوت میاندازد و مفهومیرا که شاعـر میخواهد بذهـن خواننده واردکند، که سوزوگداز هنگام و داع باشد ضعیف میکند، زیرا ذهن سرگرم این پرندگان زیبا میشود و از مقصود شاعر که میخواهد بگوید «روز و داع اشک ریخته و اشک او زمین راگل کرده و بالنتیجه پای او چون پای طاوس که معروف بزشتی است گل آلود شده است «منصرف میشود و ترکیب «کبک کب بدین انصر اف کمک میکند.

اما سعدی از اینگونه تناسبات لفظی صرفنظر میکند و هنگامی که درین موضوع بسخن میآید بطور طبیعی و ساده بیچارگی خود را شرح میدهد. از شعر او طنین هموم انگیز زنگ کاروانی بگوش می رسد که دور میشود و آرزوها را با خود میبرد.

ای ساربان آهسته ران کارام جانم میرود وآن دل که باخود داشتم بادلستانم میرود در رفتن جان ازبدن ،گویند هرنوعی سخن من خودبچشمخویشتندیدم که جانم میرود

درغزلی دیگر سعدی پرندگانی را در بیتی گنجانده است ولی هیچ تکلفی در آن دیده نمیشود زیرا تشبیهات و استعارات در سخن اوکمک بانتقال مفهوم و مصورساختن آن میکنند و خود را نشان نمیدهند:

باهمه جلوه ٔ طاوسو خرامیدن کبک عیبب آنست که بیمهر تر از فاختهای

سعدی از این حیث سرآمد هنرمندانست که هنگام بکار بـردن

صنعتهای لفظی، از قبیل مراعات نظیر و تضاد چنان کلمات راسر جایخود مینشاند و از آنها معنی مقصود را میگیردکه خواننده متوجه صنعتگری وی نمیشود:

# تاچه کرد آنکه نقش روی تو بست که در فتنه بر جهان بگشاد

ذهن درین بیت متوجه مقابله ٔ دو کلده ٔ «بست» و «گشاد» نمیشود. زیرا «بست» دراینجا معنی مخالف «گشودن » را نمیدهد و بواسطه ٔ ترکیب باکله ه ٔ «نقش» معنی تصویر میدهد و چنان در فهمانیدن این معنی قاطع و ضروریست که معنی مقصود بدون عایق به بذهن میرسد و مانند ترکیب «کبک لب» خاقانی ، ذهن برای پیدا کردن وجه مشابهت آن با دلدار بتلاش نمیافتد تا درین تلاش «تذرو» و «کبک » بجای معنی مقصود خود را نشان دهند.

خاقانی میخواهد اثر معجزه آسای وصل را بیان کند، خودرا بکرم ابریشم مانند میکندکه زنده میشود و ابریشم بدور خود میتند، اوهم اگر درجامهٔ پرند معشوق جایگیرد زنده میشود... بی شبهه مضمون خیلی تازگی و ظرافت دارد ولی خالی از غرابت نیست:

هم شوم زنده چو تخم قز اگر جای در پیرهنت یارم جست

چنین تشبیهاتابتکاری در سعدی نیست ولی غرابت هم دراو نیست، او ساده و مستقیم سخن میگوید و بااشاره ٔ باینکه در بـهشت کسی پیر نمیشود بمضمون خود قوت میدهد: بخت جواندارد آنکه بما تو قرینست پیر نگردد که در بهشت برینست

وهنگامیکه اغراق او از مبالغه ٔ خاقانی هم درمیگذرد بـــاز غرابتی از آن احساس نمیشود:

> هزار سال پساز مرگ من چو باز آئی زمحاك نعره برآرم، كه مرحبا ايدوست

> > چند مضمون مشابه دیگر از دوشاعر : ـ

بن هرمویر اگرباز پرسی تا چه سر دارد ندا آید که تاسر دارماین سودای اودارم

خالی از ذکر تو عضوی، چه حکایت باشد سر موئی بغلط در همه اندامم نیست سر مویم نظری کن که من اندر تن خویش یک سر موی ندارم که تر ا ذاکر نیست

≉

ذرهای در همه اعضای من مسکین نیست که نه آن ذره معلق بهوای تو بود

> دور از تو ز بی تنی که هستم چون وصل تو هست بی نشانم

> > \*

علم الله که خیالی ز تنم بیش نماند بلکه آن نیز خیالیست که میپندارند نه رای آنکه ز عشق تو روی برتابم نه جای آنکه بجوی تو بگذرد آبم خاقاني:

خاقاني:

سعدى:

سعدي و

\*

نه روی رفتنم از خاك آستانه ٔ تو نه احتمال نشستن نه پای رفتارم

٠

عاشق آن نیست کو ببوی و صال هستی خود بدلستان بخشد عاشق آنست کو بترك سراد هرچه هستی است رایگان بخشد

办

رایگانست یک نفس با دوست که بدنیـا و آخـرت بـدهی

سعدي :

خاقاني:

علاوه برمضمونهای ابتکاری، خاقانی هنگامی هم که مضمون های مشاع را میگوید سعی دارد آنرا با تعبیرات خاصی ادا کند و بوسیلهٔ تشبیه و استعاره هائی بدان تازگی بخشد . البته سخن او بدین شیوه متمایز و مشخص میشود ولی نحوهٔ این تشخص همیشه یکسان نیست و ناجوریهائی که غالباً در یک غزل خاقانی می بینیم ازین روش ناشی میشود:

دل کشید آخر عنان چون مرد میدانت نبود صبر پیگم کرد چون همدست دستانت نبود

برای بیان عجز خود و از دست دادن هرگونهمقاومتی در مقابل عشق، خاقانی میدان اسب دو انی را تصویر میکند که دل سوارکاریست، ولی چون خودرا هماور د طرف نمی بیند عنان میکشد و بازمیگر دد، و صبر هم چون حریف فنون غمازی دلدار نیست ماننسد اسبی که

«پی» را ازدست داده است ازرفتاربازمیماند. تقریباً همان مضمونی را گفته استکه سعدی بانواع مختلفه گفته ولی بدون این دستگاه:

مرکب سودا جهانیدن چسود ؟ چون زمام اختیار از دست رفت

₩

عارف مجموع را در پس دیوار صبر طاقت بودن نماند ننگ شد و نام رفت

٠

بس در طلبت کوشش بیفائده کردم چون طفل دوان از پیگنجشک پریده

دربیت دوم همین غزل زبان خاقانی اوج میگیرد. چونتشبیه از ذهن دور نیست بیان متشخص وی بدان بلندی و قوت میبخشد:

> صد هز ارانگوی زرینداشت چرخ از اختران ز آنهمه یک گوی در خورد گریبانت نبود

ابیات مشابه آن از سعدی بدین تشخص و فاخری نیست (۱) ولی در همین غزل و بلافاصله پس ازین بیت خوش آهنگ و بلند ، بیتی میآیدکه از فرط غرابت مضحک میشود:

> ماه در دندان گرفته پیشت آورد آسمان زانکه در روی زمین چیزی بدندانت نبود

نظیر چنین تشبیهیکه تداعی معانی صورت دیگریدرذهن آرد (مثلاً

(۱) آفتابی خلاف امکانست که بتابه ز چاك پيرهنی

۔ بـاور کـه کنید آدمیـرا خورشید بر آید ازگریبان گربهای که موشی را بدندان گرفته باشد ) و طبعاً مقصودگوینده را بکلی واژگون کند، از قریحهٔ سعدی سرنمیزند. ابیات مشابه آن از سعدی هرچند هم آمیخته بمبالغه باشد چنین غرابتی را ببار نمیآورد:

شرمش از روی تو ناید آفتاب کاندر آید بامداد از روزنت

٠

با در خشندگی روی خوشت زهره وقت سحر نمیتابد

\*

اگر ببام بر آید ستاره پیشانی چو ماه عیدبانگشتهاش بنمایند

روش خاقانی پیوسته این ناجوری و پستی و بلندی محسوس را درغزلهای وی ببار میآورد: هرگاه تعبیرها غریب نشود وتشبیههای خاص او زیاد از مألوف دور نرود ابیاتی بلند از خامه اش جاری میشود که گاهی نظیر آن در دیوان سعدی یافت نمیشود:

شو آینه حاضر کن در خنده ببین آن لب گردیده نهای هرگزکاتشگهر افشاند(۱)

و در حالت معکوس یا بیت پیچیده میشو د مانند: دل دیــوانه بشیبد هـر ماه چون نظر سوی هلالش بـرسد

## (۱) نظیر ازسعدی:

زینهار از دهان خندانش دهان غنچه بدر زد نسیم باد صبا عجب در آن نه که آفاق در تو حیر انند

و آتشین لعل و آب دندانش لبان لعل تووقتی که ابتسام کند تو هم در آینه حیران حسن خویشتنی

\*

ماه سیروز بـه ازچارده شـب که نه سگذنه عسسش نشناسد

و یا بدرجهای فرو میافتد که شخص تعجب میکند چگونه چنین ابیات ساقطی از خامه ٔ شاعری توانا چون خاقانی جاری شده است.

> من آن زن فعلمازحیض خجالت که بکری دارم و شوئی ندارم

با من امروز فلک را بجفا آشتی نیست همه اشتلم است شد چوکشتی بفلک کار فلک که عنانش محل پــاردم است

دندان مزد سگان کویت بپذیری اگر ، روان فرستم این لاشهٔ تن کشیده در جل بر آخور پاسبان فرستم بس عذر کز آخور تو خواهم گر ابلق آسان فرستم گر ابلق آسان فرستم

اینگونه تعبیرات ناخوش که در خاقانی زیاد دیده میشود مندر سعدی در سهمورد بیشتر ندیدهام مانند:

> بزیربار توسعدی چو خر بگل درماند دلت نسوخت که بیچاره بار من دارد

اکنون برای خاتمه دادن بدین فصل که خارج از تناسبکشیده

شد و شایدبر خو انند گان ملال آور باشدسه غز ل از ساده ترین و فصیح ترین گفته های خاقانی ر ا بر ابر سه غز ل سعدی که در همان ز مینه اندمیگذاریم.

خاقاني:

با یاد تو زهر بر شکر خندد با روی تو شام بر سحر خندد با ماه نو از چه روی میخندی کان روی بر آفتاب بر خندد عشق عاشق همه زهر خندد از عشقت گر عشق اینست ، از این بتر خندد آنجاکه تو تیر غمزه اندازی آفیاق بر آهنین سپر حندد و انجا که من از جگر کشم آهی عشاق بر آتش سقر خندد من در غم تو عقیق میگریم دانم که عقیق تو شکر خندد چون لعل تو بیند اشک خاقانی از شرم چوگل بپوست در خندد

\*

عشق در دل ماند و یار از دست رفت دوستان دستی که کار از دست رفت ایعجب گر من رسم برکام خویش کیرسم؟ چونروزگار از دست رفت بخت و رای وزوروز ربودم و لیک تا غم آمد هر چهار از دست رفت عشق و سودا و هوس در سر بماند صبرو آرام و قرار از دست رفت

سعدي:

بیم جان کایینبار خونم میخورد ورنه این دل چند بار از دست رفت مرکب سودا جهانیدن چه سود چون زمام اختیار از دست رفت سعدیا با یار عشق آسان بود عشق بازاکنونکه یارازدست رفت

هردو غزل تقریباً در یک زمینه است و در متن غزل قرار دارند. هر دو گوینده یک موضوع را در سراسر غزل دنبال میکنند و هر دو در عشق زبون و بیچاره شده اند و حسب حال خود را میگویند ولی غزل خاقانی به تشبیه و استعاره و الطائف تعبیر مزین است. در غزل سعدی برخلاف، اثری از صنایع خاقانی بهشم نمیخورد: یک جاعقیق کنایه از اشک عاشق و در مصراع دیگر استعاره و لب معشوق نشده، ظرافت تعبیر تخلص را که لب معشوق از دیدن اشک خاقانی چون گل از شرم در پوست خندیده است ندار د. اما بجای همه اینها از خواندن آن زمز مه عاشقانه ای بگوش میرسد، مر دی ماجرای دل خود را شرحمیدهد. سعدی مکنون روح هر عاشقی را بر صفحه کاغذ ریخته است و اگر بخواهند موسیقی را بکمک شعر بخوانند غزل ریخته است و اگر بخواهند موسیقی را بکمک شعر بخوانند غزل سعدی با سیمهای ساز نوای همو مانگیزی سر میدهد.

درین دوغزل دیگر هردو شاعر بازیک مضمون را در سراسر غزل دنبال کردهاند: از پایداری خود در عشق و فداکاری در راه معشوق و آریزوهای عاشقانه ٔ خود سخن میگویند، ولی از غزل خاقانی آهنگ حماسی بگوش میرسد و از سعدی باز همان رقت و عذوبت غزل و وصف حال ؛ هرقـدر جمله های خاقانی محکم و صلب و استوار است ، ترکیبات سعدی نرم و مواج و مانند خط منحنی عاری از زاویه است:

در عشق زتیغ وسرنیندیشم(۱)
درکوی تو از خطر نبندیشم
پروانه عشقم اوفتان خیزان
کز آتش تیز پر نیندیشم
یک بوسه زپایت آرزو دارم
این آرزویم ببخش وجان بستان
تا آرزوی دگر نیندیشم
بادلگفتم که بر گنجان داری؟
دل گفت کز اینقدر نیندیشم
گفتم که دلا زجان نیندیشم
گفتم که دلا زجان نیندیشم
خاقانی و ار بر سرکویت
سر مینهم و ز سر نیندیشم

از تبودل بر نکنم تا دل وجانم باشد میکشم جور تبو تا تاب و تبوانم باشد گرنوازی چهسعادت به از این خواهم یافت ورکشی زار ، چه دولت به از آنم باشد

شرط عقلست که مردم بگریزند زتیر منگر از دست تو باشد مژه برهم نـزنم

<sup>(</sup>۱) عین مضمون مطلع را سعدی چنین بسته است:

چون مرا عشق توازهر دو جهان باز ستد چه غم از سرزنش جمله جهانم باشد تیخ قهر ار تو زنی قوت روحم گردد جام زهر ارتو دهی قوت روانم باشد بتیامت چو سر از خاك لحد بر دارم گرد سودای تو بر دامن جانم باشد هركسی را ز لبت چشم تمنائی هست من خود این بخت ندارم كه زبانم باشد جان بر افشانم اگر سعدی خویشم خوانی سر این دارم اگر دولت آنم باشد سر این دارم اگر دولت آنم باشد

سعدى

غزل و بیان حالات عشق جولانگاه قریحه ٔ سعدیست وشگفت نیست اگر دیگریرا ـ خواه از متقدمین و خواه از متأخرین یارای هماور دی وی نباشد. در مفاهیم عرفانی وبیانوارستگی، طبعخاقانی توانائی جدل ناپذیری دار د وسعدی بر عکس در این باب زیاد محصول نداده است. با وجود این غزلی را از سعدی بر ابر یکی از غزلهای خاقانی که هر دو در یک زمینه است وگرد یک موضوع میچرخد قرار داده و فصل را که بیش از حد در از شده است خاتمه می دهیم:

در دو عالم كارماداريم كزغمفارغيم(۱) الصبوح ايدل كه ازكار دو عالم فارغيم لاف آزادی زنی با ما مزن باریكه ما ما هم از دام تو دوريم و همازدم فارغيم

<sup>(</sup>۱) سعدی غزلی بدین و زن و بار دیفی شبیه بدین ر دیف و در همین زمینهٔ استغنادار د که چون مضمون آن کاملا غنائی بود از نقل آن صرف نظر شد. ما بروی دوستان از بوستان آسودهایم گر بهار آید وگر بادخزان آسودهایم

کم زدیم و عالم خاکی بخاکی باختیم و ان دگر عالمگرودادیمو از کم فارغیم این لب خاکین مارا در سفالین باده ده جام جم بر سنگ زن کز جامو از جمفارغیم جرخو اختر چیست طاق آرایشی و طارمیست ما خر ابدو ستیم از طاق و طارم فارغیم گرشما دین و دلی دارید و از ما فارغیم ما نه دین داریم و نه دل و زشماهم فارغیم جند دام از زهدسازی و دم از طاعت زنی از امید جنت و بیم جهنم فارغیم از امید جنت و بیم جهنم فارغیم

خاقانى

گر مرا دنیا نباشد خاکدانی گو مباش نسر طائر همتم زاغ آشیانی گو مباش من چه ام در باغرضوان ؟ خشکبرگی گومروی من کیم در سلک سلطان؟ پاسبانی گومباش گر همه کارم بر آید، نیم خانی گو مباش گر بدوزخ می بسوزم، خاکساری گوبسوز و ر بجنت می نیایم ، بوستانی گو مباش و ه که آتش در جهان زد عشق شور انگیز من و ه که آتش در جهان زد عشق شور انگیز من معدیا درگاه عزت را چه میباید سجود؟ خاك گرد آلوده ای بر آستانی گو مباش حدید کار در آلوده ای بر آستانی گو مباش حدیدی

# انورى ـ سعدى

گوش برناله ٔ مطربکن و بلبلبگذار ، که نگوید سخن از سعدی شیرازی به

انوری نقطه ٔ مخالف خاقانی و از حیث شیوه ٔ سخن نز هیکترین شاعریست بسعدی. با آنکه از قصیدهسر ایان بنام است، در سبک وی نرمی و سلاست برتعقید و صلابت غلبه کرده و باهمه ٔ حسن ترکیب وجزالتکلام، بزبـان تکلم نزدیک شده و از همین روی بیش از استادان مسلم این فن و حتی تواناتر از خود مشهور ومتداول گردید. درغزل که مجال هنرنمائیکمتر و شاعر در مقام بیان انفعالات وتأثرات خویش است و نمیخواهد با الفاظ فخیم و ترکیبات پرصدا ممدوحی را از خود راضی کند، خصوصیت سبک انوری بیشترظاهر میشود، بحدیکه کمابیش مزایای زبان غنائی سعدیرا در وی مییابیم. تشبیهات مأنوس و استعارههای نزدیک بهذهن، ترکیبات نرم وعارىاز فخامت قصيدهسرايان، بكاربردن صنايع شعرىبحداعتدال واجتناب از هرچه که بوی تکلف از آن برخیزد، توجه بیشتری بــه ترصیع ،مراعات نظیرو تمام آن بازیهای مطبوعیکه سعدی با الفاظ دارد، انتخاب وزنهای روان و خوشصدائیکه بغزل ترنمتیمیدهدو خلاصه تمام آنمز ایائی که سعدی را استاد غزل کر ده است در غزل های انوری بیش از هر شاعر دیگر دیده میشود :

> ر است میخواهی،نخواهمبیتو عمر برگ گفتار کم و بیشم نمانید

شد توانگر جانم از تیماروغم وآن دل بی صبر درویشم نماند تا گرفتم آشنائی با غمت در جهان بیگانه و خویشم نماند چون کنمتدبیرکارت چون کنم؟ چون دل تدبیر اندیشم نماند

نظیر غزل بالا که از حیث موجسخن و لطافت تعبیر بتوان برابر گفته های سعدی گذاشت در دیوان غزلیات انوری کم نیست. بساابیات یا غزلهائی از انوری دیده میشود که در کمال سهولت میتوان بجای غزل سعدی گرفت چنانکه تشخیص دو غزل زیر که کدام از انوری و کدام از سعدیست ، اگر ذهن سابقه نداشته باشد و یا به نرمی سخن سعدی زیاد انس نگرفته باشد مشکل مینماید:

بعالم جز تو دلبندی نیابم ترا در لطف مانندی نیابم زدست عشق تو هرگز نباشد که در پای خرد بندی نیابم جداباد از تنمجان من آنروز که دل را باتوپیوندی نیابم چرا با تو بدل هشتا نباشم چو همتای تو دلبندی نیابم به از من بندگان داری و لیکن به از تومن خداوندی نیابم

-0

اگر سروی ببالای تو باشد نه چون قد دلارای تو باشه وگردوران زسرگیر ندهیهات که مولودی بسیمای تو باشد دوعالم را بیکبار از دل تنگ برون کردیم تا جای توباشد یک امروزست مارانقد ایام مراکی صبر فردای تو باشد عوشست اندرسردیوانه سودا بشرط آنکه سودای تو باشد

تفاوت اساسی میان انوری و سعدی در اینستکه انوری قصیده سرای حرفه ایست که بو اسطه طبع عاشق پیشه در حاشیه قصاید خود غزلیاتی سروده است، به همین جهتگاهی در غزل تعبیرات و ترکیبات قصیده سرایان را بکار میبرد و در دیوان وی بغزلها شی برمیخوریم که لطف و رقت زبان غنائی در طی ترکیبات ثقیل نابود شده ، دیگر شبح عاشقی که روی نیاز بدرگاه معشوق آورده است در ذهن پیدانمی شود، بلکه شاعر مفلوکی مصور میگردد که بر ابر امیری ترک و مستبدایستاده مدیحه سرائی میکند:

چوکرد خیمه ٔ حسنت طنابخویش مکین خروش عسر بر آمد ز آسمان و زمین جهانیان همه واله شدند و میگفتند یکی که وکودلودین هگفت ماندم در بارگاه دولت تو از آنکه دیدم ازین دیده ٔ حقیقت بین رواق حجره ٔ دلساخت سقف بهر توبخت براق روضه ٔ جان کرد عقل بهر تو زین براق روضه ٔ جان کرد عقل بهر تو زین

سعدی برعکس فطرتاً غزلسراست و موجباتی او را بهسرودن قصیدهای میکشاند ؛ از اینرو حتی در قصائد وی نرمی ترکیب و تعبیرات غنائی هویدا میشود . در مدح علاء الدین جوینی قصیدهای میپردازد ولی زبان غزل بهترنم میآید:

اگر مطالعه خواهد کسی بهشت برین را بیا مشاهده کن گو بنوبهار زمین را عجیب نیستگرازطین بدرکندگلونسرین همان که صورت آدم کند سلاله طین را نهیم خطه شیراز و لعبتان بهشتی زهر دریچه نگه کن که حوربینی وعین را گرفته راه تماشا بدیع چهره بتانی که در مشاهده عاجز کنند لعبت چین را مگر شکوفه بخندید و بوی عطر برآمد که ناله در چمن افتاد بلبلان حزین را هزار دستان برگل سخن سرای چو سعدی دعای صاحب عادل علاء دولت و دین را

همیشه انحراف انوری از سبک نرم و رقیق غزل بدینصورت فاحش نیست. گاهی در دیوان وی بغزلهای بلند و فصیحی برمیخوریم که در نهایت سلامت و پاکیست واز حیث مضمون در متن غزل قرار گرفته و حالات عاشقانه را با جزالت و فصاحت بیان کرده استولی آنترنم و طنینی راکه در غزل میجوثیم از آن بگوش نمیرسد. آیسا هنگ و سنگینی قصیده را که در غزل فصیح و زیبای زیر احساس میکنیم اثر و زن عروضیست یا کیفیت ترکیب جمله ها به در هر صورت آن منحنی سعدی که غزلهای و یر اچون زمزمه محویباری مترنم میکنددر آن نمییابیم.

بد خوی تری مگر خبر داری کامروز طراوت دگر داری یا میدانی که در دل و جشمم پیوند جمال بیشتر داری روزی که بدست ناز بر خیزی دانم ز نیاز من خبر داری در پرده ٔ دل چـو هـم تـوني آخر از راز دلم چه پرده برداری گوئے که ازین یست وفا دارم گویم بوفا و عهد اگر داری بریای جهی که قصه کوته کن امشب سرما و درد سر داری ای آیت حسن جملیه در شأنت زین سوره مشوه، صد زبر داری دشنام دهی که: انوری ، یارب چون طبع لطیف و شعرتر داری چتو انگفتن ، نـه او لیـن داغست کز طعنه مرا تو بر جگرداری

بررغم موارد عدیدهای ازین قبیل، انوری قطعی ترین وروشن ترین مرحله تکامل زبان غزل بشمار میرود و سعدیرا در رسیدن بذروه کمال آن کمک کرده است. شاید سعدی خود نیز متوجهاین امر بوده و ازینرو نظر خاصی بوی داشته و بسیاری ازغزلهای وی را استقبال کرده است.

میتوان گفت اوزان عروضی محدودست و قافیه ها نیزنامحدود نیست. پس طبعاً در وزن و قافیه توارد روی میدهد فرض توارد

درباره وشخز لهائي كهبوزن وقافيه مكديكرند هميشه قابل قبولست ولي با اطلاعیکه از روش شاعران در دست هست، که غالباً در صدد طبعـ آزمائی با شاعری بر میآمدند که ویر اکفو خو د میدانستند و سبک سخن اورا بخویشتن نزدیک میدیدند و وجه مشابهتی میان طرز فکر خودو او مییافتند، دربسیاری از موارد فرضتوارد را ضعیف میکند. تعدد غزلهائی راکه حافظ در قالب غزلهای خاقانی یا سنائی ریخته است نمیتوان صرفاً بر تصادف حمل کرد، مخصوصاً اگر قرائن دیگری ازقبیل اقتباس مصراعی یا جملهای یا تعبیری نیز وجود داشته باشد . همچنین است حال در باره ٔسعدیکه گاهی همان ردیف انوریرا نیز بكار ميبرد. درين دو غزلي كه ذيلا نقل ميشود ظن غالب اينستكه سعدی بمنافسه ٔ با انوری برخاسته، همان وزن و همان قافیه و حتی همان ردیف را، منتها بصیغهٔ منفی اختیارکرده و در مصراع اول جمله ٔ انو ری را با تغییری آور ده و بدان میماند که خو استه است تو اناثی طبع و تفوق زبان خود را بر بهترین غزلسرایان نشاندهد.

انورى:

حسن توگر هم برین قرار بماند قاعده عشق استوار بماند از رخ توگر برین جمال بماند بس غزل ترکه یادگار بماند هر نفس از چرخ ماه را بتعجب چشم در آنروی چون نگار بماند بیتو ، مرا درکنار اگر بنمانی خون دل و دیده در کنار بماند از غم تو در دلم قرار نماندست با غیم تو در دلی قرار بماند با

سعدي:

حسن تو دایم بدین قرار نماند مست تبو جاوید در خمار نمانید ای گل خندان نه شکفته نگه دار خاطر بليل كه نويهار نمانه حسن دلاویز پنجهایست نگارین تا بقامت دو نگار نماند عالمت از ما غيار ماند وزنهار تا ز تو برخاطری غبار نماند یارگذشت آنجه دیـدیاز غمو شادی بگذرد امسال و ،همچو یار نماند هم بدهد دور روزگار مرادت ور ندهد دور روزگار نماند سعدی شوریده بیقرار چرائی در یی چیزیکه برقرارنماند شيوه عشق اختيار اهل ادب نيست بل جو قضا آید اختیار نماند

سعدی صنعتگراست وخود را برسخن مستولی و در هر میدانی قادر میداند، حتی در حماسه سرائی، و ازینرو بروزن سرو ده های غالب استادان پیش از خود چون رودکی، فرخی، سنائی، خاقانی و جمال الدین سرو ده و لی به انوری نظر خاصی داشته و اور ا هدف طبع آزمائی مکرر خود قرار داده است زیرا منافسه و رقابت همیشه متوجه نز دیکان و کسانی میشود که با شخص و جه مشابهت و تقاربی دارند. انوری در غزل از همه پیشینیان درگذشته است ولی سعدی دروی موارد ضعف و نقصی میدیده و با گفتن غزلهای زیادی در

قالب غزلهای او خواسته است قدرت وکمال شیوه ٔ خویش را نشان دهد. این فرض استنباطی بیش نیست و این استنباط از مرور بغزلهای دوشاعر چنان قوت میگیرد که شخص خیال میکند سعدیگاهی یک غزل انوری را بسه شکل هدف طبع آزمائی خویش قرار داده است: بهمان وزن و همان قافیه ، بهمان وزن و قافیه ٔ دیگر ، بهمان قافیه و وزن دیگر . البته این فرضی بیش نیست ولی نقل سه غزل از سعدی برابر یکی از غزلهای خوب انوری لااقل این فایده را در بردار دکه برابر یکی از غزلهای خوب انوری برای مقاریه بدست میدهد:

انورى:

ره فراکارتو نمیدانم (۱) غم من نیست بغم ز آنم عاشقم برتوو همی دانی (۲) فارغی از من و همی دانم نکنی جز جفاکه نشکیبی (۳) نکنم جز وفاکه نشکیبی (۳)

(۱) نظیر از سعدی:

شبی نپرسی و روزیکه دوستدارانت د مرورد

(۲) نظیر از سعدی:

منچنانعاشقرویتکهزخود بیخبرم نـدهیمت به هرکـه در عـالـم

(۳) نظیر از سعدی:

تو وفاگرکنی وگر نکنی

من با تـو دوستـی و وفا نمیکنم

چگونه شب بسحرميبرند وصبح بشام

تو چنان فتنهٔ خویشیکه زما بیخبسری

ورتو ما را بـه هیچ نستانی

ما بآخر بريم پيمائت

چندانکه دشمنی و جفا بیشتـرکنـی

گفتیم تما ببوسه فرمانست گفتیم تما بجان بفرمانیم گر چه برخاستی توازسراین من همه عسر بر سرآنم کی بجان برکشم زتو دندان که ز جان خوشتری بدندانیم مهر مهر تو بر نگین دلست تماج عهد تو بر سر جانم با چنین ملک در ولایت غمانیم انسوری نیستم سلیمانیم

ŏ

بسکه در منظر تو حیرانم صورتت را صفت نبیدانم پارسایان ملامتم مکنید که من از عشق توبه نتوانم هرکه بینی بجسم و جانز ندوست من بامید و صل جانانم بچه کار آید این بقیت عمر که بمعشوق بر نیفشانم گر تو از من عنان بگردانی من بشمشیر بر نگردانم گر بخواهی مقیم درگاهم ور برانی مطیع فرمانم من نه آنم که ست باز آیم

ور ز سختیبلب رسد جمانیم ازسعدی در همان وزن ولی با قافیه ٔ دیگر : سعدی:

بنو مشغول و باتو همراهم وزتو بخشایش تو میخواهم همه بیگانگان چنین دانند که منت آشنای درگاهم ترسم ای میوه " درخت بلند که نیائی بدست کوتاهم تا مرا از خود آگهیدادند بوجودتگراز خود آگاهم بلبل بوستان حسن توام چون نیفتد سخن در افواهم سعدیا در قفای دوست مرو چه کنم میبرد با کراهم از سعدی در همان قافیه ولی بوزن دیگر:

ای مرهم ریش و مونس جانم چندین بمفارقت مرنجانم ای راحت اندرون مجروحم جمعیت خاطر پریشانم گویند بدار دستش از دامن تا دست بدارد ازگریبانم آنکس که مرا بباغ میخواند بیروی تو میبرد بزندانم اینطرفه که ره نمیبرم پیشت وز پیش تو ره بدر نمیدانم وز پیش تو ره بدر نمیدانم ور در سرکار خود رود جانم یک روز به بندگی قبولم کن یک روز دگر بین که سلطانم یک روز دگر بین که سلطانم برقراری متوازی کاملی میان انوری و سعدی ، چه ازحیث مقارنه ٔ غزلها فی که سعدی در قالب غزلهای انوری ریخته و چهاز حیث مقایسه ٔ طرز تعبیر و شیوه ٔ ترکیب جمله و بازیها ئی که با الفاظ میکنند، سنجش سو دمندیست که هم تشابه دو قریحه رانشان میدهد، هم درجه ٔ تأثر سعدیر ا از انوری و هم سیر تکاملی زبان را ، و محسوس دیده میشود آنجائی که نقص و عیب یا قصوری در گفتار انوری بچشم میخورد ، در زبان غنائی سعدی از بین رفته است . البته نباید منتظر بود دریس فصلی که فقط برای مقابله ٔ مختصری میان انوری و سعدی تنظیم شده است بدینکار که مستلزم کاوش جدی در هر دو دیوانست و سخن را بدر از ا میکشاند ، دست زد بنابر این بهمان طرح اجمالی و شواهد چندی بدر اکتفا میشود:

### سعدي :

شورش بلبلان سحر باشد خفته از صبح بیخبر باشد همه عالم جمال طلعت اوست هرکسی را نسه این نظر باشد گوترشرویباش و تلخ سخن زهر شیرین لبان شکر باشد عاقلان از بسلا بپرهیزند مذهب عاشقان دگر باشد

آفتاب از کوه سر بر میزند ماهروی انگشت بـردرمیزند رویو چشمی دارم اندرمهراو کینگهر میریزد آن زرمیزند

### انوری:

نه چو شیرین لبت شکر باشد نه چوروشن رخت قمر باشد باسخنهای تلخ چــون زهر ت میش من خوشتر از شکر باشد توبزر مایلی و نیست عجــب میل خوبان همه بزر بــاشد ازفراق توعاشقان تــــر ا همه شبهای بی سحـر بــاشله

هـــرکر ا عشقت بهم بر میز ند عافیتچونحلقه بر در میز ند؟ طالعی دارم که از دست غست هرکر ا دستیست برسر میز ند این نه بس کز عیش تلخ من لبت سعدیا دیگر قلم یو لاد کن خندة شيرين چوشكرميــزند كين سخن آتش به ني درميزند

### انورى

ایدوست تراز جانم زین بیش مرنجانم مگذر ز وفاداری مگذار بدین سانم جان بود و دلی ما را دل در سر کارت شد جان ماند چه فرمانی؟ در پای تو افشانیم من با تبو جفا نكنم تبو عادت من دانيي با من تو وفا نكنى من طالع خود دانم بشكست غمت پشتم با اينهمه عزم آنست تا جان بود اندر تن روی از تو نگردانم

#### سعدي

آندوست که من دارم و آن پارکه من دانیم شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم بخت آن نکند بـا من کآن شاخ صنوبر را بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم ای روی دلارایت مجموعه زیسالی مجموع چه غم دارد از من که پریشانم دریاب که نقشی ماند از طرح وجود من چون یاد تو میآرم خود هیچ نمیمانم با وصل نمیپیچم وز هجر نمینالم خكم آنچه توفرمائي من بنده فرمانم یک پشت زمین دشمن گر روی بمن آرند از روی تو بیزارم گر روی بگردانم در دام تو محبوسم در دست تو مغلوبم وز ذوق تو مدهوشم در وصف تو حیرانم دستی ز غمت بر دل بائی ز پیت در گل با اینهمه صبرم هست وز روی تو نتوانم گویند مکن سعدی جان در سر این سودا گر جان برود شاید من زنده بجانانم

شاید نیازی بگفتن نباشد که سعدی همان امتیازی را که برتمام غزلسرایان قبل از خود دارد نسبت بانوری نیز حفظ کرده است: سخنان او در یک سطح قرار دارد، نشیب و فراز آن چون انوری محسوس نیست. در نقل اشعار انوری آنچه خوب و زیبا و نز دیک بسعدی بود انتخاب شد، زیرا قصاد نشان دادن و جهتشایه آندواست، نه وجه افتراق. سعدی در سخن ریزه کاریهائی داردکه بنظر نمیآید ولی راززیبائی سخن او همان ریزه کاریهای نامحسوست. مثلاً در همین غزل اخیر دو بیت از انوری و سعدیراکه بقافیه ٔ «گردانم» ختم میشود برابر هم بگذارید، مضمون واحدی را میگویند ولسی سعدی بواسطهٔ سوگندی که یاد کر ده وکلمهٔ «روی »را بدومعنی آور ده است بهبیت شنگی و موجی داده استکه در بیت انوری نیست؛ یا دوکلمه ٔ «نکنی» و «نکنم»که دربیت سوم انوری آمده است برای صحت وزن شعر باید با سکون «کث» تلفظ شود وگرنه شعر مختصر از موزونی منحرف میشود.در هر دوصورت عیبکوچکی استکه سعدی در اشعار خود از آن اجتناب میکند.

برای انجام فصل و مقارنه ٔ بیشتری سیان سعدی و انوری و مشاهده ٔ ریزه کاریهای سعدی بعضی از مضامین مشابه دو شاعر نقل میشود :

انورى :

چند گوئی که از بلا بگریز که ره عشق پر بلا باشد از بلای تو چون توان بگریخت

چون دلم بر تو مبتلا باشد

سعدي :

گفتم از وی نظر بپوشانم تانیفتم بدیده در خطری

میخرامید وزیر لب میگفت «عاقبل از فتنه میکند حذری سعدیا پیش تیر غمزه ما

سعدیا پیش نیر عمره ما به ز تقوی ببایدت سپری

❖

جهد کردیم تا نیالاید بخرابات دامن پرهیز دست بالای عشق زور آورد

دست بالای عشق زور اورد معرفت را نماند جای گریز

انورى :

هر شبی در کنار غم حسبم تا جـدا از بر و کنار تـوام

سعدي :

در آب دو دیده از تـو غرقم و امیـد لب و کنار دارم

انورى :

نیز توبتوان شکیب تا بشکیبم نی بتو بتوان رسید تا بشتابیم

سعدي:

نه بخت و دولت آنم که با تو بنشینـم نه صبر وطاقت آنم که از تو درگذرم

\*

نه دسترسی بیار دارم نه طاقت انتظار دارم نه راه شدن نه روی ماندن معشوق ملول ما گرفتار

¢

به از من بندگان داری و لیکن به از تو من *خد*اوندی ندارم

سعدی: گرچه در خیـل تو بسیار بهازما باشد

انورى :

انوري :

سعدى:

انورى:

سعدي:

انوري:

سعدي :

انوري:

ماترا درهمه عالم نشناسيم نظير

جز غم عاشقی و بی سیمی صد هزاران غم دگر دارم

عشقو درویشی و انگشت نمائی و ملامت همه سهلست تحمل نکنم بار جدائی

جدا بـاد از تنـم جان من آنـروز که دل را بـا تــو پیـونـدی نیابـم

این شورکه در سرست ما را وقتی برود که سر نباشد \*

من کم نمیکنم سرموئی زمهر دوست ور میزند بهر سر موئیم نشتری

گر نهانی و بیوفا چه عجب جانی و عادت جهان داری

چند خواهی روی پنهان داشتن پرده میپوشی و برما میدری

از غمت روی بئر زمین دارم وز جفا سر بر آسمان داری

سعدى :

سعدی : من ز فکر تو بخود باز نمیهردازم نازنینا تو دل از ما بکه یبرداختهای

انوری: یک ره بگوکه انوری از بندگان ماست تا من کسی شوم چو بدین نام خوانیم

سعدی: یک روز به بندگی قبولم کن یک روز دگر به بین که سلطانم بنده خویشتنم خوان که بشاهی برسم مگسیراکه توپرواز دهی شاهی است

انوری: نو بنو هر روز باری میکشم بار نبود چون زیاری میکشم

سعدی: من کانده تو کشیده . باشم اندوه زمانه خوار دارم هم زخم توبه چومیخورم زخم هم بار توبه چومیکشم بار

انوری · اگر بخشود خواهی هرگز ایجان برین دل جای بخشایش کنونست

کنونم آب حیاتی بحلق تشنه فروکن نه آنگهی که بمیرم بآب دیده بشوئی گربخواهی که بجوئی دلم امروز بجوی و رنه بسیار بجوئی و نیابی بازم اگر تو بر دل آشفتگان ببخشائی زروزگارمن آشفته ترچه میخواهی ؟

انوري :

روی برگشتنم از روی تو نیست دو جهانم بیکی موی تو نیست ز آن ز روی تو نگردانم روی که بیجز روی توجزن روی تو نیست

سعدي :

من از دست تو در عالم نهم روی ولیکن چون تو در عالم نباشد

مبادا در جهان دلتنگ روئی که رویت بیند و خرم نباشد

\*

دگر چهبینیاگر روی ازوبگردانی که نیست خوشتر از اودرجهانتماشائی

\*

بی رخت چشم ندارم که جهانر ا بینم بدو چشمت که زچشمم مروای بینائی

انوری :

دل تو داری، غلط همیگویم نی بجان و سرت که جان داری در میان دلی و خواهی بود خویشتن را چه بر کران داری

سعلى:

عزم دارم کز دلت بیرون کنم واندرون جان بسازم مسکنت

¥

آن تـوانـی که نیائـی ز در سعدی بـاز لیک بیرون شدن از حاطـراونتـوانی

انوری :

عالمی در رخ تو حیرانند پیش و پس هیچ ره نمیدانند دوستانرا اگر چه درد ز تست مرهم درد خود ترا دانند

سعدي :

گر در آفیاق بگردی بجنز آئینه تر ا صورتیکس ننمایید که بدو میمانی نهگزیرست مرا از تو نه امکانگریز چاره صبرستکههمدردی و هم درمانی

¥.

اگر هرارالمدارم ازتوبردل ریش هنوز مرهم ریشی و داروی المی

انورى :

زرندارم لیکن از دریای طبع هر زمانت گوهر افشان میکنم

سعدی :

در عشق بمار نیست مر ا سیم و زر دریخ لیک آبچشمو آتشدل.هر دو هست یار

₩

گنج درهای عزیزان افکنند ما سری داریم اگر داری سری

انوري :

اگر خوی تو چون روی تو باشد بخوبی چون تو در عالم نباشد

سعدي :

جز اینقدر فتو انگفت در جمال،توعیب که مهر بانسی از آن طبع و خو نمیآید

انوري :

بی تـو ای جـان و دیده ٔ روشن چـون سر زلف تابـدار تـوام

سعدي :

این جثه ممچو موی باریک از زلف تو یادگار دارم تا سرزلف پریشان تومحبوب منست روزگارم بسر زلف پریشان ماند

故

بدو چشم توکه شوریده تر از بختمنست که بروی تو من آشفته تـر از موی توام

بهر رضای دوست ز دشمن جفاکشند چون دوست دشمنست شکایتکجا بریم

سعدی: از دشمنان برند شکایت بدوستان چون دوست دشمنست شکایتکجا بریم

انورئ :

انوری: دوستی گوئی نه از دل میکنی راست میگوئی که از جان میکنم

سعدی : نه خلاف عهد کر دم که حدیث جز توگفتم همه بر سر زبانند و تو درمیان جانی

انوری : ور بچشم تو در آید سخنم ، تا بزیم در غزلها صفت چشم غزال توکنم

از رخ تو ، گربرین جمال بمانی بس غزل تر که یادگار بماند

سعدی: نمانید فتنه در ایام شاه جز سعدی که بر جمال تو فتنه استخلق بر سخنش

آب سخنم میرود از طبع چو آتش چون آتش رویت که از او میچکد آبی

\*

چشم سعدی در امید روی بار چون دهانش در فشانی میکند

انوری :

بر آنی که خونم بزاری بریزی برای رضای تو من هم بر آنم

سعدی :

مقدور من سریست که در پایت افکنم گر زانکه التفات بدین مختصرکنی

٠

اگر معاینه بینم که قصد جان دارد بجان مضایقه با دوستان نه کار منست حقیقت آنکهنهدر خور داوست جان عزیز ولیک درخور امکان و اقتدار منست

Ф

کشته شمشیر عشق حال نگوید که چون تشنه دیدار دوست راه نیرسدک چند سعدی ، گلت شکفت همانیاکه صبحدم فریباد بلبلان سحر عینز میکنی

همانطورکه ظهور سعدی حادثهایست و هفتصد سال هدف غزلسرایان قرارگرفت، سناثی نیز درتاریخادبی ایران نقطه ٔ آغازی بشمار میرود: چندین سبک ممتاز و مشخص که بعدها در غزل پیدا شد و گویندگانی چون عطار، جلال الدین، سعدی و حافظ استادان بی بدل آن گردیدند از سنائی شروع گردید.

سنائى بركاغذ نقش مى بندد:

کی باشدگی؟که در تو آویزم چون در زرو سیم مرد نادیده تو روی مرا بناخنان خسته من لعل ترا ببوسه خائیده

گاهی آهنگئ تغزلهای شوخوشنگئ فرخی از غزلهای سنائی به .

بگوش میرسد:

صبحدمان مست بر آمد زکوی زلف پژولیده و ناشسته روی زآن رخ ناشسته ٔ چون آفتاب صبح ز تشویر همی کند روی

گاهی رندی و وارستگی حافظ از غزلهایاو میتراود:.

نه بهشت از ما تهیگردد نه دوزخ پرشود ساتیا در ده شراب ارغوانی فام را (۱)

> ک ای پسر خینز و جام باده بیار که مرا برگ پارسالی نیست

زاهدا خیز و در نماز آویز زانکه ما خاك بی نیازانیم گر توازطوع و طاعه مینازی ما همیشه ز شوق نازانیم

ازحافظ

(۱) بیاکهرونقاین کارخانه کمنشود ز زهد همچورتوئیبازفسق همچومنی پیار باده که در بارگاه استفنا چهپاسیان و چه سلطان چهوشیار و چهمست ریختن مفاهیم عرفانی در غزل و شور صوفیانه را بزبان غنائی سرودن، سنائی بنیاد نهاد و پس از وی عطار با زبان سعدی آسا و جلال الدین باجذبه ٔ خروشان و تسکین نایذیر آنرا باوج غیرقابل و صول سانیدناد:

عتق بازیچه و حکایت نیست در ره عاشقی شکایت بیست حس معتوف را چو نیستکران درد عشاق را بهایت نیست عتق را بوحنیه درس نگفت شافعیرادرآن روایت نیست(۱)

سننه ارزیزمز حاك انگیخته م عزیزم از فلك بگریخته چرخ در سالام گوهر تافته طبع در پهام عبر ریخته از برایكس آب روی حویش آبروی حود بعمدا ریخته ار برای خدمت آزادگان با همه كس همچو آب آمیخته

سبک ساده و بی تکلف سعدی را درغزل و بیان اطوار عشق بزبان متداول و جاری نیز سنائی آغاز کرده و بسط داده است.

<sup>(</sup>۱) مولانا در غرلی که بورن و قافیهٔ سه سری سنائیبدین مطلع سروده است : « عشق جردولت و سایت نیست - حزگشاد دل و ها ایت نیست » -ین این بیت سانی را اقتباس کرده اسد.

نهایت مثل هر آغازی صورتکمال و اتقان ندارد. سنائی غزلسرا ، سعدی جوانیستکه هنوز جزالت و پختگی را بحدکمال نرسانیـده است و حسن تعبیر او یکدست و متوالی نیست:

> احسنت وزه ای نگار زیبا کآراسته آمدی بر ما امروز بجای توکسم نیست کز تو بخودم نمانده پروا بگشای کمر پیاله بستان آراسته کن تو مجلس ما تاکی کمروکلاه و موزه تاکی سفر و نشاط صحرا من طاقت هجر تو ندارم با تو چکنم بجز مدارا...

زبان زبان سعدیست ولی سعدیئی که هنوز بحد کمال و پختگی طبع نرسیده و آن مقدرت را نیافته است که دو کلمه و احسنت » و «زه » را در مطلع نیاور د تا این حشو محسوس بچشم نخور د . هنوز قریحه آنقدر قوی و برالفاظ مسلط نشده است که جمله وارفته و کنر تو بخو دم نمانده پروا » را طوری دیگر تلفیق کند و کلمات را چنان بهم جوش دهد که در زی میان آنها محسوس نشود ؛ چنانکه سنائی غز لسرا وقتی بمرحله و رشد و کمال سخندانی رسید و در قرن هفتم بنام سعدی قدم بعرصه و ادب نهاد همین غزل را بدین موزونی وانسجام بست : -

شد موسم سبزه و تماشا برخیز و بیا بسوی صحرا کآن فتنه که روی خوب دار د هر جاکه نشست، خاست عوغا . . . . . . . . الخ

و درین کمال طبع و سخندانی مضمون بیت سوم سناثی را درین قالب محکم و رخنهناپذیر ریخت.

> برخینز و در سرای بربید بنشین و قبای بسته واکن

سبک سخن سعدی و تعبیرات موزون و روان ویرا زیاد در سنائی مییابیم که کمابیش حالت آغاز و دوره ٔ رشد و نمو را نشان میدهد، مخصوصاً در غزلهای مشابه اینحالتخوب مشاهده میشود:

تا نقش خیال دوست با ماست ما را همه عمر خود تماشاست آنجا که جمال دلبر آمد والله که میان خانه صحراست یک خار به از هزار خرماست هر چند شکوفه بر درختان چون دو لب دوست پر ثریاست چون دو لت عاشقی در آمد اینها همه از میانه برخاست

درین غزل که سعدی دو مرتبه بمقابله ٔ آن برخاسته است ، هم به مصراعها و جمله هاثی برمیخوریم که عیناً پختگی و موزونی وحسن ترکیب جمله های سعدی را نشان میدهد (مانند مصراع اول مطلع) و هم بمصراع یاکلمهای و حشوی که جزالت و انسجام و پختگی آنرا بهم میزند، مانندکلمهٔ «والله» یا مصراع «یک خاربه از هزار خرما» اما در دو غزل سعدی که چند بیت آنها ذیلاً نقل میشود به هیچگونه ناجوری مصادف نمیشویم:

بویگل و بانگ مرغ برخاست هنگام نشاط و روز صحراست فراش خزان ورق بیفشانه نقاش صبا چمن بیاراست ما را سر باغ و بوستان نیست هرجاکه تونی ، نفرج آنحاست

خوش میرود این یسرکه برخاست سرویست چنین که میرود راست دردت بکشم که درد داروست حارت بخورم که حار خرماست انگشت ممای خلق بودن زشتست ،ولیک با تو زیباست

برای بازیافتن تفاوت دو زبان کافیست دوببت سنائی و سعدیرا که بهقافیه ٔ «خرما» بسته شده است مقابل هم قرار دهیم یا طرز تعبیر آنها را ازین مضمون واحدکه «جمال یار بهتر از باغ است» باهممقایسه کنیم....

تباین مشرب و تعایر اندیته در شاعری چون سنائی قابل توجیهست : شخصی در دوره ٔ نخستین عمر ، دستخوش غریزه و طبع مایل بعیاشی بوده، سپس موجباتی - خواه درونی ، خواه برونی - باعث انقلابی گشته و روح از تباهی بتقوی گرائیده است. این انقلاب و تغییرحالت در بسیاری از مقدسان و زاهدان روی میدهد، زهد و رهائی از علایق، جای هرزه گردی شهوانرا میگیرد. در افرادی که مایهای از دانش و حکمت دارند و بملکه ٔ تأمل و تفکر آر اسنه اند ظهو رچنین عکس العملی شگفت انگیز نیست.

آلودگیهای ناشایسته و ارتکاب مدیحه سرائی لازمه ٔ دور ه ایستکه شخص اسیر غریزه های حیوانیست و برای وصول بمشتهیات. ماچار پیشانی ارجمند را بر آستانه ٔ ارباب تنعم فرود میآورد و هنگامی که روح منیع و شریف انسانی هدفی اسدی و احل یافت و پشت پا بهمه چبز زد. قیافه ٔ بی نیاز و نابناک سنائی و ارسته و عارف تجلسی میکند. پس اینگونه تنافص در دیوان وی نه تنها غیرطبیعی نیست، بلکه نتیجه ٔ حتمی روح متحرک و متموج شاعر پراز اندیشه ای چونسنائی تواند بود.

حتی اختلافی که در قیافه ٔ روحی وی دیده میشود: هم عارف بزرگی که مقتدای عارفان قرار میگیرد و هم زاهد متعدی که دستگاه خلقت را ار روی گرده ٔ حکومت های دنیائی خویش تصویر میکند ، بهمین کیفیت قابل تعلیل است: گاهی روحی طاغی از گریبان وی سر بدر آورده و بی پروا زبان باعتراض میگشاید:

مرا زانچه؟که چونانگفت ابلیس مرا زاں چه ؟که چونینگفت آدم توگوئی مینخور من میخورم می توگوئیکم مزن من مینزنمکم من و خورشید و معشوق و می لعل تو و رکن و مقام و آب زمزم تراکردم مسلم کوثر و خلد مسلم کن مرا بادی جهنم بفر دو ساز چه طاعت شد سگ کهف بدو زخ از چه عصیان رفت بلعم توگر هستی چو بلعم از عبادت من آخر از سگی کمتر نیم هم

وگاهی رند لاابالیکه «دفتردانائی» را بیکسوپرتابکردهبو بمقررات برمیگردد و از بیم دوزخ برخود میلرزد:۔

> از بر ای لقمهای نان بـرد نتوان آبروی وزبر ایجرعـهای میرفت نتوان درسعیر

تکیه بر شرع محمدکن و برقس آنکن زانکجا عروة وثقای توجز قرآن نیست

هم وارستگی بایزید و منصور و هم تعبد صوفیان متشرع چون سهرور دی ظاهر ساختن، معلول روح متموجیست که بسهوا تأثر میپذیرد و این تلون وگونا گونی حالت همه جا ملازم سنائیست اوسنی حنفی است ولی مانند شیعه دوره و صفوی بخاندان علی را ادت میورزد و درباره مشهد و حضرت رضا قصیده میپردازد خود، هرکسوناکس را مدح کرده و درین باب مبالغه را بحد نامطبو رسانیده است ولی از مدیحه سرایان بیزاری میجوید:

تاکی این لاف در سخن رانی تاکی این بیهده ثنا محوانی گه برین بیهنر هنر ریزی گه بر آن بیگهر در افشانی

وگاهی ازین پیشتر رفته ، لهجه ٔ تلخ و تیز نـاصرخسرو از گفتارش هویدا میشود: ـ

> هرگز اندر طبع یک شاعر نبینی حذق و صدق جزگدائی و دروغ و منکسری و منکسری

چنانکه گفتیم این نوسانهای فکری و روحی قابل توجیه است ولی آنچه توجیهش دشوارمینمایدنا همواری بیان و عدم استقرار در سبک سخن است.

اگر درشاهنامه ابیات متوسط زیاد دیده میشود باین دلیل موجه و معقولستکه سراینده ٔ بزرگ ، تاریخ باستانر ا بنظم کشیده و نباید متوقع بودکه سراسر شاهنامه صحنه ٔ جنگ رستم وسهراب یاکارزار رستم و اسفندیار باشد.

جلال الدین محمد در مثنوی مطالب خود را چون امواج خروشان دریا بروی هم میریزد، بنابراین مجالی برای توجه بلفظ و پرداخت جملات باقی نمیماند؛ آیات و احادیث را مطابق بینشخود تفسیر و بصورتی بیان میکند که مؤید اندیشه های وی باشد، بآنها و بحکایتهائی که نقل میکند مفاهیم خاص خویش را میبخشد. سستی اشعار و غرابت تعبیرات از اینجا ناشی میشود.

اما در قصاید و غزلیات سنائیکه مجال توجه بلفظ باقیست فراز ونشیب محسوس، عبار تگاهی پاک و بیغش، گاهی مکدرومغشوش، گاهی متشخص و گاهی عادیست. دریک جای بابیات بلندی بر میخوریم بفصاحت و ایجاز و جزالت حافظ:

تماکی از خانه هان ره صحر ا تماکی از کعبه هین در خمار در جهان شاهدی و ما فارغ ؟ در قدح جرعه ای و ما هشیار؟

وگاهی دچار ابیات سست وکم.ابهای.میشو.بم که درسنگها ازآن شیوه دورست:

> بر افسر شاهمان حهمانیم بودی فحر گر پیاردم مرکمتن افسار سسی

کسم مزکه از نوش وصل توگویم نپوید یی شیر روناه لنگسی

در فقدمهٔ قصیا دانیکه معشوق عربی را و صف میکند ناضعف وناتوانی بابیات بیمایهای میرسد چون.

> گفته از عشق تو ناچیه رسده گفت «نعم انا بحرو سعیر انت کملح و حسد» گفته از عشق تو هرکه نرهم گفتا «لا انت فی مائی و ناری کنراب و حطب»

وهنگامیکه بمدح علی بن ابراهیم میرسد اشعار بیمایه همینگونه یکی پشت سر دیگری میآید.

> گرفتد ذرهای از خشم تـو براوجسپهر گردد از هیبت تـو شیر سپهر اندر تب

بررغم تمام اینها سنائی شاعرست و شاعرگر انمایه وبلکه میتوان گفت بواسطه ممین تلونی که از حیثیت های مختلف در دیوان وی بچشم میخورد چهار سوئیست که راه چهار غزلسرای بزرگ بدان منتهی میشود: عطار و جلال الدین، سعدی و حافظ. وجه اشتراك دو عارف بزرگ با وی طریقت و مشرب تصوف است، هر دو اندیشه های عرفانی را بسبک سنائی در غزل ریخته اند. نهایت زبان عطار روانتر و صافتر و جزیل تر شده و در بیان مولانا شعله وشور بصورت بیسابقه و بی لاحقه ای فزونی گرفته است.

وجه استراکئ وی با حافظ زیادست: روح آزاد و مشرب وسیع و فکر باند حواجه که حتی در دائره متصوفین نیز محصور نمانده . در دیوان سنائی قبلاً تجلی کر ده است. مطالعه دیوان سنائی توجه شدید حافظ را بوی ـ چه از حیث تعدد غزلهائی که خواجه به پیروی از سنائی سرو ده است. حه از حبث تصمین و اقتباس مصراع یا جملهای از وی و بیشتر از حیث تشابه فکر و تعبیر ـ کاملاً هویدا میکند. ناله حافظ از ریا کاران . طعن به بندگان دنیا که در لباس زهد و علم در آمده اند ، تحقیر او هامی که در نظر مردمان محدود اصول مسلم بشمار میرود و بسیاری از مضمونها و تعبیراتی که حافظ را در نظر اهل فکر و تأمل ارجمند میکند، در دیوان سنائی پراکنده است:

قالب فرزند آدم آز را منزل شدست انده پیشی و بیشی تیره کرد ایمام را قیلوقال بایزید و شبلی وکرخی چسود کارکارخویشدان اندرنورد ایننام را

## تــازماني مــا برون از خاك آدم دم زنيم ننگ و نامی نیست بر ماهیچ محاص و عامر ا (۱)

غزلسرائی، بدین صورتیکه درسعدی می بینیم، پیش از سنائی بسط و نموی نداشت، از شهید بلخی و رودکی و چند شاعر دیگر آثارکمی مانده است ، غزلهای معدود فرخی برخلاف تغزلهایش ارزش زیادی ندار د. هنوز انوری و جمالالدین عبدالرزاق زمینه را برای ظهور سعدی آماده نساخته بودند. پس سنائی را میتوان پایه گذار

(۱) در مقابل این غزل خواجه « ساقیا برخیر و در دهجام را ـ خاک برسرکن غم ایام را» سه غزل در دیوان سنائی دیده میشودکه ستوان آنها را موضوع توجه حافظ ینداشت و تشایه تعبیر را در آنها بازیافت:

ساقیادلشدپر از تیمار پر کن جامر ا

ساقباداني كهمخمور يمدر دهجامرا

ساقیا برخیز و می در جام کن آتش ناپاکی اندر چرخ زن همچنین غزلها و ابیات زیادی هستکه توجه خواجه را بسنائی نشان میدهد از قبیل:

سناتر

ايمسلمانان ندانم چار ، دل چون كنم یامگر سودای عشق او زسر بیر و ن کنم

دی ناگه از نگارم اندر رسید نامه قالت رأى فؤادى من هجرك القيامه

چونمر ااو بی سنائی دوستر دار د همی جزبسمي بادهخو درابي سنائي چون كنم

برکفمانه سه باده گردش ایام را

ساعتی آر ام ده اینعمر بی آر امر ا

در خرابات خراب آرام کن خاک تیره بر سر ایام کن

## حافظ .

دو شسودای رخش گفتم زسر بیرون کنم گفت کوزنجیرتا تدبیر این مجنون کنم

از خون دل نوشتم نزدیک یارنامه اني رأيت دهراً من هجرك القيامه

بمی پرستی از آن نقش خود بر آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن

این سبک گفت و از همین روی سعدی که استادان پیشین را دیده و خود را باهمهٔ آنها سنجیده، از قدرت و مهارت آنها در ترکیب جمله استفاده کرده و حتی از موارد ضعف و سستی سخنشان پندگرفت بسنائی نیز توجه خاصی داشته است، ولی نهاز قبیل توجهی که حافظ بسنائی نشان میدهد و بواسطهٔ خویشاوندی اندیشه با احترام مخلوط است، بلکه جنبه منافسه بیشتر در آن احساس میشود . سعدی متشرع و متعبد، بسنائی صوفی و وارسته چندان روی خوش نشان نمیدهد، حتی گاهی از تعریض بوی نیز خودداری نکرده است چنانکه از ابیات زیر برمیآید:

عالمت غافلست و تو غافل خفته را خفته کی کند بیدار سنائی :

سعدى:

芬

باطلست آنکه مدعی گوید « خفته راخفته کی کند بیدار » مرد باید که گیرد اندرگوش ور نوشته است پند بردیوار

آثار منافسه ٔ سعدیرا با سنائی در غزلهای بسیاری میتوان یافت. از جمله در ترجیع بند معروف خود که شاهکار زبان غنائی وی محسوب میشود، چندین غزل سنائی را پیروی کرده است. وجود بعضی تعبیر های سنائی و اقتباس مصرعی از وی، حتی التزام باینکه همان دوقافیه مطلع سنائی را در مطلع خود بیاورد قرینه است براینکه بدانها نظر داشته و فرض توارد را ضعیف میکند.

#### سعدى:

درداکه بلب رسید جانم آوخ که ز دست شد عنانس کس دید جو من صعیف هر گز؟ کز هستی خویش درگمانم يروانهام اوفتان وحيزان یکباره بسوز و وارهانم گر لطف کنی بجای اینم ورقهر کسی سزای آنم حرنقش تونیست در صمیرم جز نام تو نیست بر زبانم گر تلخ کنی بدوریم عیش يادت چوشكركند دهانم اسرار تو بیش کس نگویم و او صاف تونز د کس نخوانم با درد تو یاوری ندارم وز دست تو مخلصی بدانم عاقل بجهد ز پیش شمشیر من كشته سر بر آستانم چوں در تو نمیتو ان رسیدں به ز آن نتوانکه تا توانم بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم

### سنائی ·

ای دیدن تو حیات جانم نا دیدنت آفت روانم دل سو خته ای بآتش عشق بمروز بنور وصل جانم بی عشق وصال تو نباشد جز نام ز عیش بر زبانم اکنونکه دلم ربودی از س سی ر**و**ی تو بود چون تیوایم دردىست مرا درايىن دل ارعشق درمانش حزار تومىبدانم بر بوی تو زآرزوی رویت همواره بکوی تو دوانم تــا گوش شبــی شنیــد نامــت جز مامتونیست سر زبانم تا لاله شدت حجاب لؤلؤ لولوست همیشه بر رخانم ای عشق تو بردلیم خداوند من بسده مشق جاودانم وصف تو شدهست ماهرویا از وهم برود و ازگمانم ییش آی بتا و باده پیش آر بنشان بر خویش یکزمانیم از دست توگرچشم شرابی تا حشرجو خضرزنده مانم قوت و پختگی زبان سعدی بمثابه ایستکه و قتی مصراع سنائی را اقتباس میکند، چنان آنرا بمصراع اول خود چسبانیده و جوش میدهدکه انسان میخواهد خیال کند سنائی مصراع را از سعدی گرفته است نه سعدی از سنائی. چه و قتی سنائی میگوید:..

تا گوش شبی شنید نامت جز نام تو نیست بر زبانم

با آنکه تناسب لفظی «گوش» و «زبان» در آن هست و در بیت سعدی نیست، نمیدانم بواسطهٔ ترصیعی که سعدی بکاربرده و در ترکیب دو جمله قرینه و موازنهای ایجاد کرده، یا بواسطهٔ اینکه گوش ما بسخن وی آشناترست بیت سعدی موزون تر مینماید، دو مصرع بیشتر بهم جوش خورده است و انسجام وموزونی فراهم تر...

جز نقش تنو نیست در ضمیسرم جز نیام تنو نیست بنر زیانیم

درغزلی دیگرکه سعدی هر دوقافیه ٔ مطلعسنائی را در مطلع خود آورده است تفاوت دو زبان بهنر محسوس میشود. باستثنای دو سه بیت، باقی ابیات سنائی همه پائین افتاده است.مخصوصاً بیت دوم که مانند آن درسراسر دیوان سعدی دیده نمیشود.

تا جامه کنم ز عشق تو چاك زير قدم سگ ترا خاك آويجنه سرنگون ز فتراك وز دست تو زهرهمچو ترياك گر جان بدهم نيايدم باك بيزار شدستم از دل پاك منانی: من کیستم ای نگار جالاك کی زهره بود مراکه باشم صد دل داری تو چوندل من در عشق توغم مرا چو شادی در راه رضای تو بجانت از هر چه براو نشان تونیست

شوریده سر دوزلف تو هست درکار تو شد سر سنائی

ж

سعدی: ای بر تو قبای حسن چالاك پیشت بتواضعست گوئی ما خاك شویم و هم نگردد مهر از تو توان برید هیهات بعد از تو بهیچکس ندارم درد از قبل تو عین داروست مودای تو آتش جهانسوز روی تو چه جای سحر بابل گرد ارچه بسی هوا بگیرد پای طلب از روش فرو ماند بنشینم و صبر پیش گیرم

صد پیرهن از جدائیت چاك افتادن آفتاب بر خاك خاك درت از جبین ما پاك كس برتو توانگزید حاشاك تا دست بدارمت ز فتراك زهر از جهت تو محض تریاك موی تو چه جای مار ضحاك دامن ندهد بدست ادراك هرگز نرسد بگرد افتلاك هربینم و چاره نیست «الاك» دنباله كار خویش گیرم

شور دل مردم هوسناك

زین نیست تر ا خبر «هماناك»

وجه مشابهت و افتراق در دو شاعر آشکار است. سنائی سبکی را آغاز کر ده استکه سعدی آ نر ابحد کمال رسانیده، غزلها ساده و حسبحال است ولی گفته ٔ سعدی بدون استثناء منسجم تر و پخته تر ، موزونی در آنها بیشتر و حشوکمتر، صنایع لفظی بیشتر مراعات شده وهیچکدام آنها بچشم نمیخور د. دوبیتی که به قافیه ٔ تریاک بسته شده است از آن سنائی خاموش و از آن سعدی متر نمست؛ سنائی در غزل دیگر که بهمین وزن و قافیه است در مطلع میگوید «ای بلبل وصل دیگرکه بهمین وزن و قافیه است در مطلع میگوید «ای بلبل وصل تو طربناک وی غمزت زهر وخنده تریاک علاوه براینکه در مصراع دوم سکتهای و ثقلی هست، تناسب دو مصراع بایکدیگر

معلوم نیست و از مقابلهٔ آن با بیت سعدی (بهمین قافیه) تفاوت دو زبان محسوس میشود: ـ

> درد از قبل تو عین داروست زهر از جهت تو محض ترياك

یا هنگامیکه این بیت سنائی را (ازغزل دیگر) در برابر بیت سعدیکه بهمان قافیه ختممیشود بگذاریم قوت وکمال زبان سعدی آشکار میگردد. زیرا مفهوم بیت سنائی روشن نیست و نمیدانیمچرا میان موی و روی معشوق هزار وادی خطرناک هست.

> از زلف تو صدهزار منزل سناتی : تا روی تو و همه خطرناك

> سودای تو آتش جهانسوز سعدى: هجران تو وادی خطرناك

غزلی دیگر از سنائی هم در ترجیعبند و هم در طیبات هـدف زور آزمائی سعدی قرارگرفته است.

> ای زلف تو تکیه کرده برگوش سنائی: وی جعبد تو حلقهگشته بردوش . .

این دگ گلست با مناگوش سعدي: با سبزه بگرد چشمه نوش رفتی و نمیشوی فراموش

میآئی و میروم من از هوش

چون قصد براین نیستکه تمام موار دیکه سعدی با سنائی طبع<sub>،</sub> آزمائیکرده است ذکر شود، بهمین قدراکتفاکرده وفصل را بسه نقل مضامین متشابهی خاتمه میدهیم.

> تقصیر گذشته را فضا کی آخرکاری بیرای میاکین راصى شدهام ملا بالاكن

ایدوست ره جفا رهاکس سنائي: آخر روزی برای مازی اکنونکه تو تشنه بلائی

در دی بارادنی دو ا کن آخبر بغلط يبكى وفاكن

یک روز تو نیزیاد ماکس

آخر نظری بسوی ماکن سار خلاف وعده کردی ما را تو بخاطریهمه روز

ای یار سی تکلف ما را نبید ساید و یی حرقههای دعوی بر هم درید داید

از صومعه رختم بخر ابات بر آرید گرد از من و سحاده و طامات بر آرید

بگیر جامه ٔ صوفی بیار حام شراب که نیک نیامی و مستی بهم نیامیرد

برآتش تيزم بشاني بشينم بر دیده ٔ خویشت بشانم ننسینی

بخت آن نکند بامن کآن شاخصنوبر را بنشیم و بنشانمگل بر سرش افشانم سنائی:

سعدى:

سنائي:

سعدى:

سعدی:

بیش از این صبر نـدار م که تو هر دم برقومی بنشینی و مـرا بـر سر آتش بنشانی

2'5

هم دمی بنده نوازیکن و بنشین بـا مـا کآتشی نیست که او را بـدمی ننشانی

سنائي:

گونیم صبر کن ز بهر خدا آخر این صبر نیز چند بود حواجه انصاف میباید داد باچنین رو چه جای پند بود سرو راکی رخ چو ماه بود ماه را کی لب چو قند بود

4

مرا هوشی نماند از عشق وگوشی
که پند هوشمندان کار بندم
مجال صبر تنگ آمد بیکبار
حدیث عشق در صحرا فکندم
نممجنونم کهدل بردارم از دوست
مدهگر عاقلی ایخواجه پندم
چنین صورت نبندد هیچ نقاش
معاذالله من این صورت نبندم

تلخ است دهان عیشم از صبر ای تنگ شکر بیار قندی

4

ایا نیکوتر از عمر و جوانی نکو رورا نکو کردار باید سعدی :

سنائي :

مرا دیدار تو باید و لیکن ترا بارا همی دینار باید

چوگل لطیف و لیکن حریف او باشی چو زر عزیز و لیکن بدست اغیــاری

سعدى:

i,i

در عشق یار نیست مرا سیم وزردریخ لیک آبچشمو آتش دلهردوهست یار

سنائي :

عشق جوئی و عافیت طلبی عشق با عافیت کدام بود

سعدی :

همه سلامت نفس آرزوکند مردم بغیـر منکه بجان میخـرم بـلالی را

\*

عافیتمیبایدت چشماز نکورویان بدوز عشق میورزی بساط نیکنـامی در نـورد

24

دگر سر من و بالین عافیت هیهات بدین هوس که سر خاکسار من دارد

سنائی :

بر سنائی ز دهر بیدادست توکنون طبع روزگار مگیر گر نخواهی که بیقرار شوم جز به نزدیک منقرار مگیر

سعدي :

من از توصبر ندارم که بیتوبنشینـم کس دگر نتوانـم که بر تو بگزیــم گر غصه ٔ روزگار گویم بس قصه ٔ بیشمار گویم

سعدی: درد دل بیقرار سعدی هم با دل بیقرار گویم (۱)

سنائی: تا چشم تو روی تـو نبینـد تو نیز چو خویشتن نبینـی

ایکه هرگز ندیدهای بعیال جز در آئینه مثل خویشتنی

گر در آفاق بگردی بجز آیینه ترا صورتی کس ننماید که بدو میمانی

> گر تماشا میکنی بر خود نگر کی بخوشتر زین تماشا میروی

تو ندانی که کسی در تو چرا خیره بماند تاکسیهمچـوتو باشدکه دراوخیره بمانی

تو همی لافی بخود من پادشاه کشورم پادشاه خودنثی چون پادشاه کشوری در سریکانجاخرد بایدهمه کبرست وظلم با چنین سرمرد افساری نه مرد افسری

> سر پىر غرور از تحمل تھى حرامش بود تاج شاھنشھى

سعدی :

سعدی ،

سنائی :

تحمل کند هرکرا عقـل هست نه عقلی که خشمش کند زیر دست

سنائي :

با بغیلی مجوی ره که نبود هیچ دینار مالکی دیندار مالک این نشد کسی که نشد از سر جود مالک دینار

25

تراکه مالک دینار نیستی سعدی طریق نیست بجز زهد مالک دینار

سعدی :

از اینها گذشته سنائی همچنانکه مقتدایگویندگان متصوفهاست، ازحیث زهد و دینداری با سعدیوجه تشابه دارد واین تشابه فزونی میگیردکه هردو قبل از زندگانی زهدو انقطاع از دنیا، آلودگیهائی داشتهاند، نهایت آلودگیهای سناثی بیشتر بوده است، چه از حیث مدیحه سرائی و ریختن آبروی عزیز بـدرگاه متنعمین و چه از حیث شرابخواری، قماربازی و تعلق بجنس ذکور و همه ٔ اینها بطوربارز ومحسوس در دیوان پر مایه ٔ وی منعکس است. اما سعدی : یاهمه ٔ این آلودگیها را نداشته و یا در دیوان وی (جزشائبه ٔ تعلق بجنس ذکور) منعکس نگر دیده است؛ مدایح وی چنان آلوده بهتذلل و تملق نیست وبلکه با نصیحت و اندرز توأم است؛ آن بیپروائی سنائیدرانحراف از مقررات شرعی ابداً در آثار سعدی دیده نمیشو د و پیوسته صورت مرد متشرع (هرچندگاهیممکن است هوای نفس بروی غلبه کرده ومرتکب خلافیگردد) از تمام گفته های او دیده میشود. بهمین نسبت

تفاوت فاحشی، در حال زهد و انقطاع از دنیا میان سنائی و سعدی موجود است: سنائی پس از تغییر حالت مرد دیگری میشود که جز عرفان و حکمت و افکار بلند و تعالیم اخلاقی از نوک خامهاش سرازیر نمیشود. زهد و تقوی و اندیشه بصورتبارزی درگفتههای وی پراکنده است و از اینرو مقتدای کامل اهل معرفت میشود ولی سعدی همان خصوصیتی را که در سخن دارد (عدم فراز و نشیب) در فکر و اخلاق حفظ میکند، نهایت در اواخر عمر زهد و انقطاع که لاز مه مقتضیات سن است فزونی میگیرد.

نکته ٔ قابل توجه اینستکه زبان سنائی نیز پس از تغییر حالت روحی منسجم تر و پخته تر و هموار تر شده است، یعنی آن پستی و بلندیکه در قصاید وی دیده میشود در اشعار عرفانی او، مخصوصاً حدیقه ، خیلیکاهش یافته و نشان میدهد که او برایکار نخستین درست نشده و سبک حقیقی وی نشر افکار عرفانی و تعالیم اخلاقیست و ازین حیث یکی از پرمغز ترین وگرانمایه ترین گویندگان ایران بشمار میرود.

# ناصر خسرو ـ سمدى

هر متاعی ز معدنی عیزد شکر از مصر و سعدی ازشیراز

ناصرخسرو وسعدى؟

خود نیز از خویشتن میپرسم چه وجه مشابهتی میان این دو هست و چرا از روزیکه درنیمه تاریکیهای ذهنم طرحی از سعدی پدید شد ییوسته شبح ناصر خسرو باوی همراه بود؟

وجه اشتراکی میان این دوگوینده ٔ بزرگ نیست تا این تداعی معانی صورتگیرد . سعدی خداوند غزلست و ناصر خسرو قصیده ـ سرا، ولی قصیده سرائیکه غزل را با طبع پر هیزکار و عبوس وی الفتی نیست: ـ

در درج سخن بگشای در پند غزل را دربدست زهد دربند

حکمت نتوانی شنوداز ایر ا فتنه ٔ غزل نفزی و ترانه شد پرده میان تو و آن حکمت آن پرده که بستند بر چغانه

ناصرخسرو چنان سرگرم افکار و معتقدات سیاسی و دینسی خویشستکه عشقورزی و توجه باینگونه عوالم را بادیده تحقیسر مینگرد و با تفاخر میگوید: خیره نکردهست دلم را چنین نه غمهجران ونه شوقوصال عشق محالست ونباشد هگرز خاطر پر نور محل محال نظم نگیردبدلم در، غزال راه نیابد بدلم در، غزال از چو منی صید نیابد هوی زشت بود شیر شکار شغال

این خوی بیزار از عشق و این زهد عبوس ومباهی بدوریاز «غزل» و «غزال»کجا؟ و آن رندیکه «نامش بشاهدبازی» سمر شده ونه تنها آنرا عیب نمیشمر د بلکه بدان میبالدکجا؟

> عیب سعدی مکن ایخواجه اگر آدمئی کآدمی نیست که میلش به پریرویان نیست

> > 71,

عوام عیب کنندم که عاشقی همه عمر کدام عیب؟ که سعدی خود اینهنر دار د

办

سعدی ار عشق نباز د چکند ملک وجود حیف باشد که همه عمر بباطل بـرود

\*

دانی مرا چهگفت آن بلبیل سحری تو خود چه آدمئی کز عشق بیخبری اشتر بشعر عرب درحالتست وطرب گر ذوق نیست تراکژ طبع جانوری

سعدی امرا و سلاطین را مدح کر ده و لی ناصر خسرو قصیده سرا.

چون جلال الدین و عطار ، کسی را نستوده و جز برای نشر اندیشه شعر نگفته است از اینرو با مباهات میگوید:

> من آنم که در پای خوکان نریزم مراین قیمتی 'در ِ لفظ دری را

سعدی سنی است، خلفای عباسی را جانشین پیغمبر و مظهر شریعت میداند و از اینرو درکمال سادهلوحی خیال میکند سقـوط بغداد بدست مغول عرش الهی را بلرزه انداخته و پیغمبررا درروضه خلد دچار اندوه و مصیبتکرده است:

آسمان را حقبودگرخون ببارد برزمین بر زوال ملک مستعصم امیرالمؤمنین

اما ناصر خسرو شیعه است، شیعه ٔ اسماعیلیکه خلفای عباسی و ماقبل آنهار ا یکسره غاصب و تمام علمای مذاهب اربعه را پیش قراول لشکر ضلال میداند:

شجر حکمت پیغمبر ما بود و سپس هر یک از عترت او نیز در حتی ببرند سپس باقر و سجاد روم در ره دین تو بقر ، رو سپس عامه که ایشان بقرند اگر این کور دلانرا تو بمردم شمری من نخواهم که مرا خلق ز مردم شمرند

ای امت برگشته ز اولاد پیمبر اولاد پیمبر حکم روز قضااند این قوم که این راه نمودند شما را زی آتش جاویه دلیلان شمااند این رشوت خواران فقهااند شمارا؟ ابلیس فقیه است گراینهما فقهااند گر احمد مرسل پدراست خویشست جز شیعت وفرزند ویاولاد زنااند

سعدی با آنکه بی شائبه مسلمانست ، یعنی ریا را در معتقدات مذهبی او راه نیست و حقیقتاً مستعصم را خلیفه ٔ بحق و جانشین پیغمبر میداند، از مدح هلاکوکه باعث قتل مستعصم و از بین رفتن خلافت عباسی است روی برنمیتابد و بدون رو دربایستی میگوید:

> آن منتی بر اهـل زمین بود زآسمـان وین رحمت خدایجهـان برجهانیان حق را بروزگار توبر خلقمنتیاست کاندرحسابعقلنیایدشمارآن...الخ

و ازین حیث همخوی تمام ایرانیانست که دیانت را امری جداگانه و اطاعت از پادشاه وقت را غیرمنافی با آن میدانند، هرچند این پادشاه کافروبرکننده ٔ اساسخلافت باشد. اماناصر خسرو، محمود غزنویراکه همه پادشاه غازی و ناشر اسلام دربلاد کفرمیگفتند، مرد حریص و خودخواه گفته است که هجوم به هندوستان رابرای شهوات نفسانی مرتک شد نه نشر دیانت.

آن کو بهندوان شد یعنی که غازیم از بهر بندگان نه زبهر غزا شدهست

وازهمین روی در جای دیگر عنصریرا بخاطر مدیحهسراثی محمود مستحق سرزنش میدانـد:

> پسندست بـازهد عمـار و بـوذر کند مـدح محمـود مر عنصريرا

طبع شوخ و طربناک سعدی درباغ وگلستان گردش میکند. چه در غزل، چه در قصیده، چه هنگام ستایش باریتعالی، چه در مقام تأمل در اوضاع جهان، در هرحالی زیبائیهای عالم نباتی او را بخود مشغول کرده است و حتی توحید و خداشناسی را از اوراق نباتات و شکو فه ها استخراج میکند. اما فکر حکیم و دانش پژوه ناصر خسرو مسحور عظمت کائنات و مبهوت گردش و قفه ناپذیر کواکب است افکار و تأملات او، مطالب جدی و عبرت انگیز او در اقطار ناپیدا کرانه آسمانها سرگردانست و از اینجا مقدمه های گرانبهای قصاید وی سر چشمه میگیرد.

روح جوان سعدی در همه جا زیبائی ، در همه جاخوشی، در همه جا عشق و موجبات نشاط پیدا میکند، ولی خوی سرکشوعبوس ناصر خسرو پیوسته جهالت وکژی می بیند، باشو خی ومدار االفتی ندار د، حتی ذائقه ٔ تند و تلخ وی طبع مایل بشاشت را تقبیح میکند:

با گروهی که بخندند و بخندانند چون کنم؟ چون نه بخندم نه بخندانم خنده از بیخردی خیزد چون خندم که خرد سخت گرفته است گریبانم

ناصرخسرو و سعدی در دو وضع مخالف واقع شده اند: سعدی در حوزه ٔ اجتماع مکرم و محترم و ناصر خسرو مطرود و مردودست. زیرا سعدی از دائره ٔ معتقدات و امور مسلمه ٔ جامعه ٔ خود بیرون نیست و زبان فصیح خودرا در راه ترویج آنها گماشته است و ناصر خسرو مذهبی اختیار کرده است که همه ٔ فقهای حوزه ٔ زندگانی او ، همه ٔ مذهبی

متدینین متعصب، همه ٔ امراء دستنشانده ٔ خلیفه ٔ بغداد با آن مخالفند و بو اسطه ٔ تبلیغ و ترویج خلفای فاطمی خلیفه ٔ بغداد را بر ضد خویش بر انگیخته است.

شیوهٔ سخن این دوگوینده، چه از حیث ماهیت و چهاز حیث اسلوب مغایر، مغایرتیکه مسافت زمانی و مکانی آنرا شدیدترکرده است. سخن ناصرخسرو طوری دیگر از شیوه ٔ سعدی دور میشود: شیوهٔ سخن او چون خاقانی مزدحم از تشبیه و استعاره و اصطلاحات نیست، ولی با همهٔ سادگی و پاکی تعبیر، دارای صلابتوخشونتی استکه آنرا بکلیمغایر سبک آسان سعدیقرار میدهد: ادغامدوکلمه ٔ درهم، مانند«چیراکنی » یا فشر دن کلمهای چون «هگرز »، تبدیل کلمه ٔ دو هجائی بیک هجائی با ساکن کردن حرف ماقبل آخر مثل «کمانت خاطر و حجت سپرت بایدکرد» درگفتههای ناصرخسرو زیاد هست، وقفهها و سکتههای مجازکه خط منحنی را در شعــر شکسته و زاویه میآفریند فراوان دارد. علاوه، واژههای نامتداولی چون «شکریدن ، ترفند ، الفغدن ، بیاغاریدن ، نهنین ، بنلاد ، بيوباريدن....» كه موروني وسهولت جمله را مختل ميكند حتى بيش از رودکی در سخن ناصرخسرو جاریست.

بطور تحقیق نمیتوان گفت شاعر تواناثی چون ناصر خسروچرا اینقدرکلمات متروک و تعبیرات نامأنوس وترکیبات فشرده را بکار برده است. آیا در عصر وی ومخصوصاً در محیط زندگانیویاین واژهها هنوز، مانند زمان سعدی متروک نشده بود (چنانکه درزبان رودکی نیز نظایر آن دیده میشود) یا انس خود شاعر باینگونه لغات و ترکیبات و تسلط وی بر زبان دری آنها را از خامهاش سرازیر کرده است؛ چنانکه اقامت طولانی سعدی درکشورهای عربسی و گذراندن جوانی و دوره تحصیلات خود را در آن اقطار بیش از ناصر خسرو باستعمال واژههای تازیش کشانیده است؟

ناصرخسرو در دشنام و ناسزا بیپرواست ، مخالفین را خر وگاو میگوید، حتی آنانکه همعیقدهٔ وینیستند«تخمزنا» میشوند:

> نیست عجب کافری از ناصبی زانکه نباشد عجب از خر خری

عمر اندرسقر تجای دهد بیشک اگر بـروی بر ره اینهاکه رفیق عمر نـد

از سعدی این فریادهای خشمو تعرض شنیده نمیشود. زیسرا مبلغ مذهبی نیستکه در اقلیت قرارگرفته و روش آن تعرض وانهدام باشد. علاوه خوی سختگیر و خمنشدنی ناصر خسرو در فطرت مدارا پسند سعدی نیست، چنانکه دیدیم هم بر قتل مستعصم ندبه میکند و هم قاتل ویرا میستاید.

ناصرخسرو در روش و آثین خود متعصب و متوقعست همه مانند او فکرکنند، همه صادق و بلندنظر و از پستی و تذلل بیسزار باشند، فهم و ادراک مردم بسطح تعقلات وی نز دیک باشد، مقام ومرتبت روح انسانیرا در راه مقاصد پست دنیوی نریزند و مطلب مهم دیگر اینستکه ناصرخسرو نیز مانند تمام مردمان مؤمن خیال

می کند مذهب وی و معتقدات دینی وی مولود فکروعلم وقوه ٔ ادر اك اوست، پس هرکس چنین نیندیشد و استدلال او را قبول نکندخللی دربینش وقوه ٔ تعقل دارد.

همه ٔ اینها طبع منیع و مغرور او را بر ضد جامعه ٔ خود برمی انگیزد. فطرت انعطاف ناپذیر او هرگونه مدار ا و مماشاتی را دور میریزد و طبعاً هیچگونه وجه سازش با محیط در رفتار وی باقسی نمی ماند. محیط ناسازگار ذائقه ٔ او را تلخ و روح بدبینی را در وی شدید میکند، بحدیکه از بهار و زیبائی طبیعت جز درد و ناکلمی احساسی ندارد.

چند گوئی که چو هنگام بهار آید گل ببار آید و بادام ببار آید روی بستان را چون چهره د دلبندان ازشكوفه رخوازسبزه عذار آيد گل سوار آید بر مرکب یاقوتین لاله در پیشش چون غاشیه دار آیـد بید با باد بصلح آید در بستان لاله بانرگس در بوس وکنار آید اینجنین بیهده ها نیز مگو با من که مرا از سخن بیهده عار آید شصت بار آمده نوروز مرا مهمان جز همان نیست اگر ششصد مار آبد هركه زونست ستمكر فلكآرايش باغ آراسته او را بچه کار آید سوىمنځواب وخيالست جمال او گر بچشم تو همی نقش و نگار آید

گرعزیزست جهان و خوش زی نادان سوی من باری بس ناخوش و خوار آید نعمت و شدت او از پس یکدیگر حظلش با شکر وگل با خار آید فلک گردان شیریست رباینده که همی هر شب زی ما بشکار آید

ازین خوی سرکش و بیزار از اجتماع و طبیعت اثری درطبع شادان سعدی نیست. بهار اورا بوجد میآورد. همهچیزرا زیبا و بلکه دعوتی بعیش و خوشی مییابد:

> بویگل و بانگ مرغ برخاست ایـام نشاط و وقت صحراست

در خت غنچه بر آورد و بلبلان مستند جهان جوان شد و یاران بعیش بنشستند بساط سبزه لگدکوب شد بهای نشاط زبسکه عارف و عامی برقص برجستند

سعدی درابیات زیر روح پرغوغایکودکی را نشان میدهدکه بهبازیچهٔ زیبا و دلخواه خود رسیده است:

> برخیزکه میرود زمستان بگشای در سرای بستان برخیزکه باد صبح نوروز در باغچه میکند گل افشان بویگل و بامداد نوروز وآواز خوش هزار دستان

ناصرخسرو نیز بهار را می بیند، زبان رسای او قصائد ارزنده و بلندی میسراید ولی درین قصائد باز فکر اساسی، اندیشهای که محور حرکت روحی او شده و تمام مواهب ویرا بخود مشغول کرده است ظاهر میشود. دیدن بهار اورا دنبال نشاط و خوشی نمی کشاند، بلکه زبان اورا به تبلیغ مذهب و پراکندن فکر و عقیده میگشاید:

آمد بهار و نوبت سرما شد وین سالخورده گیتی برنا شد و آنبادچون درفشدی بهمن خوشچون بخارعود مطرا شد رخسار دشتها همه شد تازه چشم شکوفهها همه بینا شد بینا وزنده گشت زمین ایرا بستان زنوشکوفه چوگردون شد بستان زنوشکوفه چوگردون شد تا نسترن بسان ثریا شد گر نیست ابر معجزه یوسف صحرا چرا چوروی زلیخا شد

چون عمروعاص پیشعلی دیمه پیش بهار عاجزو رسوا شد معزولگشت زاغ چنین زیر ا چون دشمن نبیره و رهر ا شد کفرونفاق از اوی چوعباسی بر جامه سیاهش بیدا شد

از اینجا وجه مشابهتی میان ناصرخسرو و سعدی پیدا میشود :

بهار سعدیرا بوجد میآورد و زبانش را بستایش صانع و تأملات مذهبی میگشاید:

اینهمه نقش عجب بر درو دیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار که تواند که دهد میوه ٔ رنگین از چوب یاکه داند که بر آردگل صد برگ از خار تاکی آخر چو بنفشه سر عفلت در پیش حیف باشد که تودر خوابی و نرگس بیدار گو نظر باز کن و خلعت نارنج ببین ایکه انکار کنی فی الشجر الاخضر نار

درسعدی و ناصرخسرو داعی مذهبی قویست، هردو متدین و متشرع و در قالب عقاید دینی خود محصور واسیرند. معتقدات دینی برادب و محصول قریحه ٔ هردو تأثیرگذاشتهاست.

درین وجه مشابهت باز تفاوت میان ناصر خسرو و سعدی زیاد است: معتقدات دینی در ناصر خسرو با تعصب و تحزب همراهست و تمسکئ وی بدین معتقدات بدر جهای شدید است که او را بمبارزه میکشاند و در وی نوعی و رع و زهد و انقطاع ببار میآورد. در سعدی دیانت بشکل آرام و مجزا از امور سیاسی باقی میماند و باهمه پابستگی بدان. گوئی باشاهد بازی و معاشرت با ارکان دولت و حتی ستایش مغولان بی ایمان که خلافت عباسی را از بین برده اند منافاتی ندار د.

ناصرخسرو دانشمنداست، درعلوم زمان خود از فقه وتفسیر گرفته تا حکمت و ریاضیات کارکرده وزحمت کشیده است و اگر جنبه ٔ شاعری ویدرمیان نبود میبایستی او را در عداد امام فخرر ازی واماممحمد غزالیگذاشت.

علاوه برحکمت شعاری که در دیوان ناصر خسرو کاملا مشهود است و سیستم فلسفی عصر در جاهای مختلف آن پر اکنده است و تربیت عقلی و تسلط ویرا برمعقول نشان میدهد ، تأملات و ملاحظاتی از او سرمیز ند که خارج از دائره معتقدات همگان است و اور ا در امور عقلی صاحب رأی و نظر شخصی مینمایاند. در صور تیکه معلومات سعدی در دائره و ادب و تعالیم دینی محصور مانده و از سایر معارف زمان خود بقدر کافی ، نه بقدر تخصص ، بر خور دار است و ملاحظاتی که در امور اجتماعی یا اخلاقی ایراد میکند فکر شخصی او نیست بلکه اصول مسلمه محیط اجتماعی و زمان اوست.

هوش حاد و دراکه ٔ مجهز ، باضافه ٔ طبیعتی جدی وکنجکاو ، ناصر خسرو را بتأمل در عالم خلقت و بالنتیجه بحیرت میاندازد. در صور تیکه سعدی آرام و مطمئن ، عقیده ٔ نیاکان و معتقدات متداول زمان خود را اصول مسلمی پنداشته و دنبال چیز دیگری نمیرود . معقولات و مباحث فلسفی دروی بدان بسط نرسیده است که بامنقولات معارض شود.

ولی از قرائن چنین برمیآید که این معارضه در روح ناصــر خسرو پیدا شده و بسیاری از معقولات خود را با منقولات شرعی سازگار نیافته است. از طرف دیگر معتقدات مذهبی بدرجهای درروح وی متمکن و ریشه دار بوده است که اندیشه های فلسفی نتوانستهاند اورا بصورت ابوالعلا وخیام درآرند. ناچار در اندرون وی جدالی برخاسته،طبعاً ناراحت و دوچار تردیدگشته و همین اختلال حالت روحی بشکل رؤیائی ظاهر شده و او را بسفرکعبه کشانیده است .

مسافرت درطبیعت آرام و مستقر سعدی جز پختگی و محکم شدن معتقدات تلقینی اثری نمبگذارد. ولی در فکرکنجکاو ونگران ناصرخسرو مبدأ تحولی میشود. راه جدیدی پیدا میکند که هرگونه شک و تزلزلی را از خاطر او میزداید. علاوه بر مفاوضات ومباحثاتی که بااهل فکر و دانش میکند. (از جمله ابوالعلای معری) پس از زیارتکعبه بمصر میرود. آنجا بادعاه اسمعیلی تماس میگیرد و زندگانی معنوی تازهای را آغاز میکند.

مبلغین فاطسی بوی چه گفته اند و چگونه بر معقولات شبهه آلود وی علبه کر ده اند «چرا؛ » های پیاپی اور ا با چه سحر بیانی جـواب داده اند و خلاصه درگوش وی چه راز هاثی گفته اند که نه تنها او را آرام، بلکه مصدم به نشر دعوت اسمعیلیان در «جزیره ٔ» خراسان کرد؛ کسی نمیداند ولی قدر دسلم اینست که ازین تاریخ باب تازه و منحصر بفردی در تاریخ ادبی ایران گشوده شد.

ناصرخسرو از آن طبایعی استکه بدون ایماننمیتوانند زندگی کنند و بهرعقیدهایکه روی آرند با تمام قوای روحی و معنوی خوداز آن دفاع میکنند. هیچ منطق و استدلالی را نمی پذیرند و هیچ زجر و عذابی آنها را از ایمان خود منصرف نمیکند: مؤمنین فجر اسلام و صدر مسیحیت و تمام متعصبین نهضتهای بزرگ سیاسی ازیان قماشند و هموطن شجاع او (ابومسلم خراسانی) برهمینفطرتبود.

از اینجا و از قرائن کوچک و نامحسوس پیوسته در من این شبهه بیدا شده استکه آیا دیانت فی حدذاته نقطه مقصود، ومذهب مجرد از ملاحظات سیاسی، محرک وی بوده است یا سیاست..؟

چنانکه میدانیم خلافتکه در آغاز پیدایش خود ریاست دینی بود، بعد از قتل علی بن ابیطالب (ع) مبدل شد بیک دستگاه سیاسی و تلاش عمر بن عبدالعزیز برای برگشت به سیره ٔ خلفای راشدین به ثمری نرسیدو عمر کو تاه وی این امیدر ادر آر زو مندان دوره ٔ طلائی اسلام کشت. ولی با وجو داین ، دیانت ذریعه ای قوی برای جویند گان سلطنت و اقتدار بود ؛ چنانکه بنیان گذار خلافت عباسی و سر دار بزرگ او ، از همین مدخل و ار د شده و سقوط خلافت اموی بعنو ان مبارزه ٔ با غاصبین حق خاندان رسول صورت گرفت. خلفای فاطمی نیز همین نغمه را بر ضد عباسیان بلند کر دند ، آنها را غاصب و اولاد فاطمه و علی را عباسیان بلند کر دند ، آنها را غاصب و اولاد فاطمه و علی را وارث حقیقی گفتند و از همین روی خلفای عباسی دست و پا میکر دند که آنها را قرمطی و ملحد و مؤسسین مذهب اسمعیلی را مجوس گویند و حتی برای خلفای فاطمی نسب نامه ای ساختند که آنهار ابیگانه بخاندان رسول نشان دهد.

ناصرخسرو متدین و حتی میتوان گفت متعصب در دیانت است، از سر اسر دیوان وی این معنی بخوبی مشاهده میشود ولی آیا عامل سیاسی در اینکار دخالت نداشته و مردی بفضل و حکمت وی، مانند یک متشرع خشک، معتقد بامامت خلیفه ٔ فاطمی میشود و آنهمه رنج

میبرد؟ یااینکه خیر، ناصرخسرو آن همت و آن استحکام درعقیده و تأثیرکلام را درخود دیده است که با فاطمیان در سقوط عباسیان همدست شود وریشه ٔ تمام این امرای دست نشانده ٔ خلیفه ٔ بغداد را از خراسان قلع و قدع کند؟

معقولتر اینستکه هر دو عامل را در تحریک وی همداستان فرض کرد، نهایت برای رسیدن بمقصود ضرورت ایجاب میکرد عامل دینی را جلو انداخته و سعی در باطل نشاندادن مخالفین کنند. در هر صورت ناصر خسرو این داعیه و همت بلند را داشت که برای سرنگون کردن خلافت عباسیان قیام کند. زبان فصیح و منطق رسای خودرا در این راه بکار اندازد و بی پروا بنشر دعوت فاطمیان کمر بندد. طبعاً نخست روحانیان، سپس امرا و بالاخره خلیفه عباسی رابر ضد خویش برانگیخت. همه بطرد و آزار وی همداستان شدند و اومجبور بترک دیار و خویشان شده، به بیغو له بمگان یناه برد.

اینجا نقطه ٔ حساس زندگانی وی آغاز و فکر انقلابی اوبشکلی درخشان هویدا میشود: مبارزه ٔ برضد نادانی وغفلت، برضد ظلم و استبداد، برضد ریاکاران:

> چو بینظامی دین را نظام خواهی داد نظام دنیارا نک بی نظام بـاید کرد

قصاید حماسی و هذهبیوی در تاریخ ادبی ایر آن شأن بلند ومقام مشخص ممتازی دار د. زبان وی بیش از پیش بستایش دانش و خرد، به تقبیح جهل و خرافت، به تشویق زهد و تقوی بکار افتاد. این فریاد خشم و نفرتیکه برسر فرومایگان و منحرفین از صراط مستقیم عدل و معرفت میریز د و این مناعت و استغنائیکه مستمراً در ابیات بلند او موج میزند در ادبیاتگرانمایه ٔ فارسی همیشه خواهد در خشید.

سعدی هم پس از سی سال بوطن بازمیگردد ، زبان فصیح و پختگی فکر خود را بخدمت خلق میگمارد ولی تفاوت او با ناصر خسرو زیاد است. سعدی روش تازهای نمیآورد. اثری ازفکرانقلابی ناصر خسرو در وی نیست. همان معتقداتی راکه پدر وی داشته و به وی تلقین کرده و عامه ٔ ناس بدان گرویدهاند دوباره برمیگرداند ، سعدی در سیر وسیاحت طولانی خود آنها را نوازش کرده و جلا داده است واکنون با بیان فصیح خود دوباره تکرارمیکند از اینرو محیطی سازگار ویرا می پذیرد. آنچه میگوید، اعم از مطالب دینی یا اخلاقی بدعت نیست برعکس همه اصول متداول و رائج جامعه ٔ اوست.

فطرت آرام و معتدل سعدی سالم ترین خطمشی سیاسی راپیش پای او میگذارد، با هیئت حاکمه ٔ وقت سازگارست، به ملوک نصیحت واندرز میدهد ولی هیچگاه قیافه ٔ او عبوس نمیشود، زهد و تصلب وخشونت انعطاف ناپذیر ناصر خسرو از وی سر نمیزند.

این وجه مشترک میان سعدی و ناصرخسرو هست که هر دو متمسک بدیانتند . اساس گفتار های سعدی ، چه در مباحث اخلاقی وچه در امور اجتماعی وسیاسی معتقدات دینی است. در بوستان ، گلستان ، قصائد و حتی در طی غزلهای عاشقانه این تمایل روحی دیده میشود

ولی خیلی متفاوتست با آن کسی که لوای مخالفت برضد معتقدات عمومی محیط خود برافراشته و با روش انقلابی خود میخواهد نظام موجودرا برهم زنـد.

سعدی نه تنها هیچگونه فکری و جهشی برخلاف معتقدات عمومی در روح ندارد،خوی آسانگیر او بمنابهایستکه هم « بر زوال ملک مستعصم » ندبه میکند و هم با سلاطین فارس که لشکربه بغداد گسیل داشتند و در سقوط بغداد با مغول همکاری کردند و هم با امراء مغول که خلافت عباسی را برانداختند آمیزش میکند و آنانرا مدح میگوید.

برغم تمام این وجوه افتراق و علاوه بر موجب دینی که در دو شاعر بزرگ هست، یک امر پیوسته سیمای ناصر خسرو را با سیمای سعدی در ذهن حاضر میکند و آن شخصیت معنوی و روحی آندو میباشد که دائماً پندوموعظه، اعراض از دنیا و توجه بعالم آخرت، ستایش آزادگی و کرم، تشویق بانسانیت و مردمی، نکوهش ستم و خودرائی از آن میتراود.

درزشتی ظلم ومتوجه ساختن هیئت حاکمه بوظائف دادگستری هردو داد سخن دادهاند. نهایت ناصر خسرو با لهجه ٔ برنده و تیز و سعدی با شیوه ٔ نرم و ملایم:

ناصر حسرو

ای غره شده به پادشائی بهتر بنگرکه خود کجائی تو سوی خرد زبندگانی زیرا که بزیر بندهائی آنکس که ببند بسته باشد هرگز که دهدش پادشائی

گر شاه تولی ببخش و مستان چیز از شهری و روستانی زیراکه زخلق خواستنچیز شاهی نبود بود گدائی یاباز شه است یا تو بازی زیراکه چو باز میربائی

سعدی ۰

خبرده بدرویش سلطان پرست کهسلطانزدرویش مسکین ترست گدا راکند یک درم سیم سیر فریدون بملک عجم نیم سیر گدائی که بر خاطرش بند نیست به از پادشاهی که خرسند نیست

حاکم ظالم بسنان قلم دزدی بی تیر وکمان میکند گله ٔ ما را گله از گرگ نیست اینهمه بیداد شان میکند

\*

ای پادشاه وقت چووقتت فرارسد تو نیز با گدای محلت برابری گر پنج نوبتت بدر قصر میزنند نوبت بدیگری بگذاری و بگذری

اززبان انوشیروان به هرمز :

برو پــاس درویش محتاج دار کــه شاه از رعیت بــود تاجــدار رعیت چوبیخند و سلطان درخت درختای پسر باشداز بیخ سخت

ناصر خسر وراجع بمر دمانی که برای رسیدن بمکنت و مقام بهرخواری تن در میدهند میفرماید:

شاخ شومیست طمع زی وی اندر منشین گر نشینی نرهد جانت از آفات و گزند گر بلندست در میر تو سر پست مکن بطمع گردن آزاد چنین سخت مبند حجت آریکه همی جاه و بزرگی طلبی هم بر آنسان که همه خلق جهان میطلبند گرکسی خویش تن خویش بچه در فکند خویشتن خیره در آن چاه نبایدت فکند گر بخندند گروهی که ندارند خرد تو چو دیوانه بخنده دگر ان نیز مخند شادی و نیکوی از مال کسان چشم مدار تا نمانی چو سگان بر در قصاب نژند

سعدی در همین زمینه:

چرا پیش خسرو بخواهش روی چو یکسو نهادی طمع حسروی قناعت کن ای نفس بـر انـدکـی که سلطان و درویش بینـی یکی

4

یکی پر طمع پیش حوارزمشاه شنیدم که شد بامدادی پگاه چودیدش بخدمت دو تاگشت و راست دگر روی برخاك مالید و خاست پسر گفتش ای بابک نامجوی یکی راز میپرسمت بازگوی نگفتی که قبلهست سوی حجاز؟ چراکردی امروز این سو نماز؟

ناصرخسرو بخرد مینازد. درسراسر دیوان ارجمند او این معنی میتابد که انسان باید بآئین خرد رفتارکند، خویشتن را بعلم و حکمت بیار اید زیرا عقل ما را بشاهراه هدایت و تدین میکشاند. سعدی نیز مردم را بهپیروی از اصول خردمندی تشویق میکند، حسن اخلاق و متابعت از شریعت اسلامی را لازمه عقل و معرفت میگوید. خلاصه سیر معنوی هر دوگوینده هنگامیکه در مقام ارشاد خلقند بهم نزدیک میشود. وجه مشابهت ناصر خسرو و سعدی درین باب بقدری زیادست میشود. وجه مشابهت ناصر خسرو و سعدی درین باب بقدری زیادست که اگر بخواهند ابیات مشابه آنانرا بطور شاهد بیاورند خود کتابی میشود زیرا اقلا بیست در صد گفته های آنانرا باید نقل کرد. ولی میشود زیرا اقلا بیست در صد گفته های آنانرا باید نقل کرد. ولی

ناصرخسرو درطیقصیده ٔ غراثی شاعرانمدیحهسرای را چنین یاد میکند:

> درخت توگر بار دانش بگیرد بزیر آوری چرخ نیلوفری را ..... اگر شاعریرا تو پیشه گرفتی یکی نیز بگرفت خنیا گریرا

تو درمانی آنجاکه مطرب نشیند سزد گر ببسری زبان جریرا صفت چندگوئی زشمشاد و لاله رخ چون مه و زلفک عنبری را بعلم و بگوهر کنی مدحت آنرا کهمایه است مرجهل و بدگوهریرا بنظم اندر آری دروغ و طمع را دروغست سرمایه مرکافریرا

سعدی در اشاره بهشعر ظهیر فاریابی و مدح قزل ارسلان:

چه حاجتکه نه کرسی آسمان نهمی زیر پای قزل ارسلان مگو پای عزت بر افلاك نه بگو روی اخلاص بر خاك نه

درجای دیگر خطاب بهپادشاه وقت:

نگویمت چو زبان آوران رنگ آمیز که ابر مشک فشانی و بحرگوهر زای نکاهد آنچه نوشته است و عمر نفزاید پس این چه فایدهگفتن که تا بحشر بپای

ناصر خسرو:

گر بر دل تو عقل پادشاهست مهتر ز تو در خلق پادشا نیست چوندین وخرد هستمانچهباکست گر ملکت دنیا بدست ما نیست

- 10

هیچ میدانی خرد به یا روان من بگویمگر بداری استوار

سعدي :

آدمیرا عقل باید در بدن ورنيه جاندركالبد دارد حمار

ناصر خسرو:

گرگ در ندهگرجه کشتنی است بهتر از مردم ستمكارست از بد گرگ رستن آسانست وز ستمكار سخت دشو ارست

سعدى:

اگر مار زاید زن بار دار به از آدمیزاده ٔ دیو سار زن از مرد موذی ببسیار به سگاز مردم مردم آزار به

نه هرآدمیزاده از دد بهست که دد زآدمیز اده ٔ بد بهست

ناصر خسرو:

فرزند هنرهای خویشتن شو تا همچو توكسرا يسرنباشد وانگەكە ھىر يافتى بشايىد گر جزهنرتخود پدر نباشد چونداد کنی خودعمر توباشي هر چند که نامت عمر ناشد

سعدى :

اگز بود مرد از هنر بهبره ور هنر خود بگوید نه صاحب هنر

اگر قیمتی گوهری غم مدار که ضایع نگر داندت رو زگـار كلوخ آرچه افتاده بـاشد براه نبینی که درویکندکس نگاه

وگر خردهای زر زدندانگاز بیفتد بشمعش بجویند بـاز

سعدي:

ناصر خسر و

این جهان پیرزنیسخت فریبنده است نشود مرد خردمند خریدارش پیش از آن کزتو ببرد تو طلاقش ده مگر آزاد شود گردنت از عارش

سعدي

دنیا ز نیست عشوهگرودلستان ولمی باکس بسر همی نبرد عهد شوهری آبستنیکه اینهمه فرزند زاد وکشت دیگرکهچشمدارد ازاو مهـرمادری

ناصر خسرو

بسوزند چوب درختان بی بر سزا خود همینست مر بیهریرا

سعدي

گرت ز دست بر آید چونخل باش کریم ورت نصیب نیفتد چو سرو باش آزاد

ناصر خسرو

آن به که نگوئیچوندانیسخنایراك ناگفته بسی به بـود ازگفته ٔ رسوا

سعدي

به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو به گرنگوئی صواب

علاوه برصدها اشعاری که در مقام پند وموعظه و حمایت از

مظلوم و بیان زیبائیهای روح انسانی ناصرخسرو و سعدیرا بیکد یگر نزدیک ساخته و آن مفاهیم بطور اجمال در ذهن بوده و باعث این تداعی شده، بحدیکه از هنگام ریختن طرحی در ذهن از سعدی پیوسته ناصر خسرو ملازم آن بوده است، هر دو شاعر بزرگو ار صاحب نثر ند.

نثر ناصر خسروساده، بی پیر ایه و مستند گر انقدر یست از و ضع اجتماعی آن عصر و مبین روح نویسنده ٔ آن و ازین لحاظ این خویشاو ندیرا با گلستان دار د که برر غم مطالب متناقض و یا امور قابل تأمل و انتقاد و باوجود عدم صحت مطالب تاریخی آن، آئینه ایست از آداب و عادات و افکار مردم آنز مان و برای اهل دقت و مطالعه مستند شک ناپذیریست.

قر چیع بغد سعدی جمال الدین بن عبدالرزاق و سعدی

سخن بیرون مگویازعشق ، سعدی سخن عشقست و باقی قیل و قالست

سخن از سعدی در میان بود. چون حضار میدانستند این نوشته در حال صورت بستن است هر یک چیزی از خصوصیت های وی میگفت: یکیازارادت ورزان بشیخ صحبت از ترجیع بند معروف او پیش کشید و معتقد بود حد کمال زبان غنائی سعدی بشمار میرود و بدین جزالت و عذوبت، نه قبل از وی گفته شده است و نه بعداز وی . دیگری از ترکیب بند جمال الدین عبدالرزاق سخن بمیان آور د که از حیث پاکی لفظ و استواری اسلوب و فصاحت بیان مساوی با ترجیع بند شیخ است و فرض میکرد اختیار همان وزن از طرف سعدی و پس از شیخ است و فرض میکرد اختیار همان وزن از طرف سعدی و پس از اختیار قافیه های چند بند جمال الدین عبدالرزاق قرینه ایست بر اینکه سعدی افزه و ترجیع بندخو در اسروده است.

محتاجگفتن نیستکه این رأی بحثو جدلی برانگیخت زیرا بعضی آن ترکیب بند را ندیده بودند و عدم اشتهارش را دلیل عدم ارزش آن میدانستند و شأن سعدیرا برتر از آنکه شاهکارزبان غنائی خودرا از ترکیب بند جمال الدین عبدالرزاق الهامگرفته باشد. قبل از هرچیز باید بدانیم که اگر ترکیب بند جمال الدین محرک سعدی در سرو دن ترجیع بندشده باشد از شأن او نمیکاهد. سعدی این شیوه را زیاد بکار بسته و برای طبع آزمائی مکر ربمنافسه با استادان پیشین برخاسته است، چنانکه بعضی معتقدند بوستان را برای مقابله شاهنامه سرو ده است. سعدی گاهی قالب یا صور تی را پسندیده و بعد آنر ا برای بیان فکر و احساس خود بکار برده است و چون دارای فکر و برای بیان فکر و احساس خود بکار برده است و چون دارای فکر و ذوق خاص و قریحه تواناست اثر این پیروی و منافسه کم رنگ می شود: بحر تقارب فردوسی را بیش از سایر مثنویها می پسندد، آنر ا قبول میکند ولی افکار اجتماعی و اخلاقی خود را در آن قالب میریز د و در نتیجه شاهکاری مقابل شاهنامه میآفریند.

درسرودن ترجیع بند نیز چنین کرده است: قالب و شکل آنرا گرفته ولسی موضوع را تغییر داده است. ترکیب بند جمال الدین عبدالرزاق در مدح رسول اکرماست ولی سعدی ـ با آنکه بآن حضرت ایمان دارد و مکرر خلوص خود را نشان داده است ـ در ترجیع بند بمدح پیغمبر نپرداخته، بلکه آنرا قالب مناسبی برای ریختن شور غنائی خود یافته است.

امریراکه نباید فراموش کرد نقش جمال الدین عبدالرزاق است درسیر تکاملی غزل. با آنکه قصیده سراست و غزلهای او از هزار بیت تجاوز نمیکند، از بهترین غزلسر ایان قبل از سعدی بشمار میرود. سادگی بیان، نرمی سخن، انتخاب اوزان خوش صدا و آسان، رقت و حسب حال گفتن را با پختگی و انسجام تو أم دارد و حتی میتوان گفت اجتناب از تعبیرات سبک را بیش از انوری مراعاتکرده است و تمام این خصوصیتها در ترکیببندویکاملاً نمایانست. پستأثرسعدی ازوی امریست طبیعی و اینک برای نمونه ابیاتی چند از بندهائیکه سعدی نیز بهمان قافیه بسته است نقل میشود:

#### جمال الدين عبدالرز اق:

ای نام تو دستگیر آدم وی خلق تو پایمرد عالم فراش درت کلیم عمران چاوش رهت مسیح مریم نایافته عز التفاتی پیش تو زمین و آسمان هم

ای مسند تو ورای افلاك صدر تو و خاك توده حاشاك در راه توزخممحض مرهم بریاد تو زهر عین تریاك

در مدح تو همر جماد ناطق در وصف توهرفصیحاخرس هم خیل نبوت تو از پیش هم چتر رسالت تو از پس

#### سعدی:

ای روی توآفتاب عالم انگشت نمای آل آدم احیای روان مردگانرا بویت نفس مسیح مریم تنها نه منم اسیر عشقت خلقی متعشقند و من هم

مهراز توتوان برید هیهات کسبرتوتوانگزید حاشاك درد ازجهت تو عین مرهم زهرازقبل تو محضتریاك

من در همه قولها فصیحم دروصف شمایل تواخرس منبعد چنانمکن کزین پیش ورنه بخداکه من ازین پس

تمام منظومه ٔ جمال الدین عبدالرزاق که یازده بند و مشتمل بر نود و نهبیت است بهمین شیوه ٔ فصیح و روان پیش میرود ، عدم کفایتی در آن بچشم نمیخورد ولی در سراسر آن بهتعبیرات و بسر۔ شمردن اوصافی برمیخوریم که روشمدیحهسرایانرابخاطرمیآورد و مثل اینستکه قصد انشائی درکارنیست، گوینده شوری و جذبهای در روح ندارد: ـ

> ای طاق نهم رواق بالا بشکسته زگوشه کلاهت مه طاسک گردن سمندت شب طره و پرچم سیاهت

> > \*

خورشید فلک چو سایهدر آب در پیش تو بر سر ایستاده توکرده چو جان فلک سواری درگرد تو انبیا پیاده . . .

تفاوت ترجیع بند سعدی را با ترکیب بند جمال الدین عبدالرزاق [که حتی بقدر ترجیع بند همشهری چندقرن بعدی خود (هاتف)شهرت نیافته است] در همین جا باید جستجوکرد و بازباید باین مطلب اساسی برگشت که ما از شعر چه میخواهیم؟

بدون شبهه شعر شرح انفعالات و تأثراتست و هنگامی ارزش دارد که غوغای درونی را منعکس کند و صدای آنرا بگوش مابرساند. اگر هم گوینده در روح غوغائی ندارد لااقل باید این هنر را داشته باشد که غوغائی بیافریند: الفاظ را طوری تنظیم کند که بما این پندار را بدهد که در آنجاغو غائی هست و ازین حیث باید مانند بازیگر میتی باشد که فکر و تصور نویسنده در وی حلول کرده و

صورت متجسم قهرمان نمایشنامه شود. یعنی بدون اینکه از انفعالات پهلوان داستان بهرهای داشته باشد بصورت او در آید وحالات اور ا نشان دهد، بحدیکه شخصیت واقعی وحقیقی او ناپدید شده و تماشائیان فقط قهرمان حادثه را روی صحنه به بینند.

درروح انسان هراس، خشم، کینه، رشک ، آرزو، امید، عشق، نفرت، ستایش عظیم و زیبا، بیزاری از زشتی و پلیدی و نظایر آنها بالقوه موجودست. دمیدنصبح، وسعت لایتناهی شبهای پرازستاره، خنده و نشاط بهار.سردی و افسردگی زمستان، نقش و نگار خزان، هول جنگ و وحشت از تمام آن صحنه هائی که تصادم شهوات برمیانگیزد. ستایش رادی و آزادگی و مروت، همچنین نفرت از قساوت و نامردمی... در نفوس ما حرکتی و هیجانی بیدار میکند. شعر آئینه این حالاتست و از آن تصویر این حالت ها را میخواهیم.

ممکنست بگوئید از تـرکیببندیکه بمـدح رسول اکـرم اختصاص یافته است نمیتوان شور غزل عاشقانه متوقع بود، پسنباید این نقص را برگفته ٔ جمال الدین خرده گرفت.

این ایراد تا حدی بجاست ولی بیدرنگ موضوع مهم دیگری پیش میآید: چرا شاعری بستایش رسول اکرم زبان میگشاید؟ ناچار باید عظمت روح و زیبائی سجایای او ویرا بوجد آورده باشد. همان وجد و همان شوقی که در مقابل عظیم و زیبا و بلند بانسان دست می دهد حقیقت شعرست. اگر بتواند همانرا منعکس کند شعر گفته است،

هرچند الفاظ او خیلی زیبا و منقح نباشد، شور و جذبه جای بسی فراغها را میگیرد: وقتی مولانا میگوید «شمس تبریزیبروحمچنگ زد» ماگرمی جوشی که در شریانهای او میدود احساس میکنیم؛ بهمین علت زبان او بگفت میآید و آنهمه امواج خروشان را بیرون میریزد. اماگوئی بروح جمال الدین عبدالرزاق چنگی نخورده است از اینرو از منظومه وی غوغائی بگوش نمیرسد، برعکس مدایح ظهیر و انوری و عنصری بخاطر میآید که بشکار مضمون رفته اند تا امیریرا از خود راضی کنند. جمال الدین برای نشان دادن برتری شأن حضرت رسول برانبیای سلف میگوید:

روحالله بـا تـو خـر سواری روح القـدست رکابـداری

فراش درت کلیم عمران چاوش رهت مسیح مریم

جلال الدین محمد همین معنی را مکررگفته است، بدون اینکه به تعبیرهای سبک و نامتناسب با مقام روحانیت انبیا دست زند ، «روحالله خرسواری» شود و حضرت موسی «فراش در »گردد: در صحنه ای که ترتیب داده شده است دوره طلائی ظهور محمد (ص) برحضرت موسی کشف شده و بوجد می آید:

چونکه موسی رونق دورتو دید کاندران صبح تجلی میدمید گفت یارباینچه دوررحمت است آنگذشت ازرحمت، اینجارؤیت است غوطه ده موسی خود را در بحار از میان دوره ٔ احمد بر آر

سلطانی را بامید صله میستایند و با مبالغه درمدح وی غرور و خودپسندیش را مینوازند؛ ولی دربارهٔ انسان کاملیکه از آلودگیهای بشر خودخواه منزهست و از اینروی بدو ارادت و ایمان میورزند ، امر بدینصورت نیست، او را برای زیبائی روح و بلندی افکار و سجابای فوق بشری دوست میدارند؛ پس باید این احساس بصورت عشق درآید، نه مدیحهسرائی. ولی مسلمانان ایران کهدستگاهخداوند ر ۱ از رویگر ته ٔ حکومتهای خود تصویر کردهاند، پیوسته پیغمبر و امامانرا شفیع و واسطهٔ نیل برحمتخداوندی قرار دادهاند.همانطور که بتپرستان قبل از ظهور دیانتهای توحیدی، برای فرونشاندن خشم خدایان قربانی میکردند، یعنی رشوه میدادند، اینان نیز بــه یزرگان دین متوسل میشوند و از همین روی جمالالدین عبدالرزاق در آخر منظومه ٔ خو دبدان اشارت میکند «ازما گنه و زتو شفاعت » وهمه فراموش کردهاندکه اگر بهپیغمبر اکرم یا سایر بزرگان دیـن عشقی و ایمانی در کار باشد، دیگر نیازی بشفاعت نیست زیر ادرینصورت دیگرگناهی باقی نمیماند. اصل «تولا وتبرا »که در مذهب شیعیان هست جز این معنائی ندار دکه شخص، شیفته ٔ مکارم و صفات عالیه ٔ بزرگان و متنفر از خصائــل و رفتار پلیدان باشد و خــود این حــالت مستلزم آر استهشدن بدان مکارم و دوری از رذایلست ...

باری آنچه منظومه ٔ جمال الدین عبد الرزاق را از ارزش میاند از د فقدان روح عشق وگرمی تأثر انست ، جذ به ٔ دل شوریده ای از آن نمیتابد. برعکس از منظومه ٔ سعدی زمزمه ٔ عاشقانه ای بگوش میرسد واگرهم در وی عشقی نبوده لااقل این هنر را داشته است که حالات واطوار عشق را از خلال سخنان خود مصور سازد:

بعد از طلب تو در سرم نیست غیراز تو بخاطر اندرم نیست ره می ندهی که پیشت آیم وز پیش تو ره که بگذرم نیست مهر از همه خلق برگرفتم جزیاد تو در تصورم نیست گویند بکوش تابیابی میکوشم و بخت یاورم نیست

..... ترجیع بند سعدی همینطور مثل زمزمه ٔ جویباری مترنسّم بگوش میرسد و شخص آنرا مانند آبگوارائی مینوشد...

درخاتمه باید اضافه کردکه در غزلهای جمال الدین امربدین ـ
حال نیست. او مانند انوری یکی از بهترین غزلسرایان قبل از سعدی
و محققاً از مراحل تکامل زبان غنائی سعدی بشمار میرود و سرمشق
استوار و قابل اتکائی برای وی بوده است و از اینرو ابیاتی چندکه
مشابهت او را باسعدی نشان دهد نقل میشود:

برکش ز تنم اگر رگی نیست اندر همه پرده با تو دمساز در لطف بنکته سخن میمانی درکینه بمهر تیغ زن میمانی درپرده دری به اشک من میمانی در نیکوئی بخویشتن میمانی

ij.

بیش ازین طاقت هجرانم نیست برگ این دیده گریانم نیست دل و جان گر چه عزیزند مرا نیست درخورد چوجانانم نیست گفتم: «از توسخنی و ز من جان گفت: «امروز سر آنم نیست» جان زمن بردی و برخواهیگشت عم اینست ، غم جانم نیست چندره تو به نمودم که دگر نیرم نام تو درمانم نیست دل سرکش که نمیسازد هیچ دل سرکش که نمیسازد هیچ

\*

یار بی خوی خوش نکو نبود ور همه ماه آسمان باشد

4

چند گوئی توکه خینزم بروم دل من واده و برخیز و برو

٠

بی توام کار بر نمیآید بر من این غم بسر نمیآید ترسم از تنبدرشود جانم کز درم دوست در نمیآید میکنم جهد تا بپوشم حال دیده با اشک بر نمیآید بننالم زهیچ بدروزی کم از آن بد بتر نمیآید

21/2

یا ز چشمت جفا بیاموزم یالبت را وفا بیاموزم تو زمنشرم ومنز توشوخی یا بیاموز یا بیاموزم بکدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم

# معاصران سعدى

سماع اهل دل آو از ناله ٔ سعدیست چهجای زمزمه ٔ عندلیب وسجعهمام

مشخصات سخن سعدیکمابیش در غز لسر ایان قرن هفتم چون همام، عراقی، اوحدی دیده میشود و این خود قرینهایست بر اینکه زبان غنائی در مسیر تکامل افتاده و ناچار در این سیر صعودیبایستی باوج برسد.

# ۱۔ هـُمام

همام بیش از غزلسرایان دیگر بشیوه ٔ سخن سعدی نز دیک شده است. از تعدد غزلهائیکه به پیروی از شیخ سروده، همچنیناز تضمین مصراع یا اقتباس جملهای ، اثر پیروی او از سعدی آشکار است، مخصوصاً که گاهی اشارهای نیز بسعدی در ابیات وی دیده میشود (۱) شاید ار تباط شیخ با برادران جوینی و تکریمیکه این دو وزیر دانشمند و هنرپرور از وی میکردند، در این توجه همام، کهدر دستگاه یکی از دو برادر بود بی اثر نبوده است.

ربعی ازتمام غزلهای همام که در دیوان چاپی آن (۲)مجموعاً

طالبــان ذوق را گــو در سماع استمــاع شعــر شيــرازی کنند (۲) اين ديوان را آقای مؤيد ثابتی.با اهتمامزيادی.جمعآوری وتصحيح وبشکلمنقح ونفيسی چاپکردهاند

<sup>(</sup>۱) همام را سخندلپذیرو شیرینهست ولیچسودکه بیچاره نیست شیرازی

همام:

سعدي:

از یکصد وبیست تجاوز نمیکند ، به پیروی از شیخ سروده شده است. طرز جملهبندی ومشابهتهای تعبیر، توجه همام را بسعدی خوب نشان میدهد: مصراع اول مطلع زیر را همام در مقطع غزلی آورده است:

سعدی: خرامان از درم بازآکت از جان آرزومندم بدیدار تو خشنودم بگفتار تو خرسندم

تو خود رفتی و لی هر دم خیالت را همیگویم حرامان ازدرم بازآکت از جـان آرزومندم

وگاهی در غزلیکه باقتفاء شیخ رفته است مضمونها و قافیه ها چنان بیکدیگر نزدیکندکه آنها را میشود بجایهمگرفت:

> سعدی: سروی چو تو میباید تا باغ بیار اید ور در همه باغستان سروی نبود شاید

> > ÷

همام: رویت به از آن آمد انصاف که میباید با روی تو در عالمگرگل نبود شاید

\*

سعدی: ساقی بده و بستان داد طرب از دنیا

كين عمر نميمانـد وين عهد نميهايد

\*

همام: زنهار غنیمت دان دوران لطافت را کین عهد گل خندان بسیار نمییاید

\*

حقا که مرا دنیا بیدوست نمیباید با تفرقهٔ خاطر دنیا بچه کار آید؟ روزیکه در اینمنزلااز بهر توامخوشدل بی صحبت منظوران دنیابچه کار آید؟ همام:

گاهی با تغییر قافیه و ردیف غزلهائی به روانی و پختگی غزلهای شیخ سروده ووجه مشابهت و نزدیکی خودرا باسعدی افزون کرده است:

همام:

خانه امروز بهشتست که رضوان اینجاست وقت پروردن جانستکه جانان اینجاست نیست ما را سر بستان و ریاحین امروز نرگس مست وگلوسرو خرامان اینجاست ماه خودکیست ندارم سر خورشید فلک سایه طف خدا، روحودل و جان اینجاست

Ċ.

سعدى:

خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست من در اینجای همین صورت بیجانم و بس دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست آخر ای باد صبا بوئی اگر میآری سوی شیر از گذرکن که مرا یار آنجاست نکند میل دل من بتماشای چمن که تماشای دل آنجاست که تماشای دل آنجاست که تماشای دلار آنجاست

¥

علاوه برغز لهائیکه همام در سرودن آنها باقتفاء شیخ رفته، غزلهائیکه مستقلاً از قریحه ٔ ویبیرون ریختهپاک ومنسجماست و بسا غزلهای او ازحیث روانی و حسن تعبیر و پختگی، همچنین از حیث رقت و حال با غزلهای خوب سعدی بر ابری میکند که بــرای نمونه چند بیت از دو غزل اونقل میشود:

آنراکه حسن و شکل وشمایل چنینبود چندانکه ناز بیش کند نازنین بود وقتی در آب و آینه می بین جمال خویش کز روزگار حاصل عمرت همین بود روزی کزین جهان بجهان دگر شوم در جان من خیال تو نقش نگین بود

₩

میروی ورپی تو پیرو جوان مینگرند به تعجب همه در صورت جان مینگرند کس نداند که پری یا ملکی یا مردم در تو حیران شده خلقی بگمان مینگرند عالمی منکر سودای همامند ولی زیر چشمت همه درچشمودهان مینگرند زاهدان نیز چو رندان همه شاهد بازند فرق آنستکه ایشان به نهان مینگرند (۱)

# ٧. شيخ فخر الدين عراقي

عراقی یکی از بهترین سرایندگان معاصر سعدیست که مشرب تصوف، او را بسنائی و عطار وسهولت بیان بسعدی نزدیک میکند اما نه از حیث عمق فکر و بلندی معانی بسنائی و عطار میرسد و نه سادگی سخن او در نوع سادگی سخن سعدیست, سادگی زبان سعدی

محتسب در قفای رندان است فارغ از صوفیان شاهدبانز

(۱) نظیرازسعدی :

بواسطه ٔ بازیهای مداومیکه با الفاظ دار دو ریزه کاریهای نامحسوسی که بکار میبرد از زبان گفتگو برتر و متمایز میشود. در صورتیک سادگی و طلاقت عراقی بسا اوقات شعر اورا به نثر و حتی بــزبان گفتگو مانند میکند و تشخصی در آن باقی نمیماند:

مهر مهر دلبری بر جان ماست جان ما در حضرت جانان ماست پیش او از درد مینالم ولیک درد آن دلدار ما درمان ماست

در زبان سعدی همیشه و جدی نهفته است و با همه ٔ سادگی. طرز تعبیر بگفته ٔ او تشخصی میدهد. که درگفته های عراقی دیده نمیشو د. همان مضمون عراقی را سعدی چنین میگوید:

> ترك دنيا و تماشا و تنعم گفتيم مِهر مُهريستكه چوذنقش حجرمي نرود

> > \*

این شور که در سرست ما را وقتی برود که سر نباشد

4

درد عشق از تندرستی خوشترست گر چه غیر از صبر درمانیش نیست

\*

نهگزیرست مرا از تو نـه امکانگریز چاره صبرستکههمدردی وهمدرمانی

1

اگرهزارالم دارم از تنو بر دل ریش هنوز مرهم - ریشی و داروی المی

### گر همه عالم ز لوح فکر بشویم عشق نخواهد شدن که نقشنگیناست

این معنی دقیق راکه من احساس میکنم و نمیتوانم بطور صریح وقطعی و مشخص بیان کنم شاید در مقام مقایسه بهتر مشهودگردد : مطلع ساده و بینقص زیر را از عراقی میخوانیم:

> باز در دام بلا افتادهام باز در چنگ عنا افتادهام

نمیتوان بدان ایرادی گرفت ولی عادی و بدون تشخص بنظر میرسد، از فرط سادگی مانند زبان مکالمه است،عین مضمون را با همان سادگی مثلاً در شعر فرخی مییابیم ولی در آن شوری وتأثیری هست:

> عشق بر من در نشاط ببست عشق بر من در بلا بگشاد

درغزلیکه زبان فرخی از این هم ساده تر میشود و حتی صنعت «ببست» و «بگشاد» راکه به بیت فوق آهنگئ و موزونی داده است درآن نمییابیم و از فرط سادگی بزبان مکالمه نزدیک شده است باز جهشی و حرکتی احساس میکنیم:

ندهم دل بدست تو ندهم گر دهم دل بتو زتو نرهم کوی توجایگاه فتنه شده است من در آنجا دگر قدم ننهم این امتیاز بیش از هر شاعر دیگر از آن سعدیست که در عیس سادگی و شباهت بزبان مکالمه، بنحوی تشخص و امتیاز خود را از دست نمیدهد. ترنمونوائی از آن بگوش میر سد و بسطح زبان مکالمه فرو نمیافتد. هر مطلع سعدیرا برحسب اتفاق انتخاب کنید، ولواینکه مانند مطلع زیر از مراعات صنایع لفظی نیز عاری باشد دارای طنین وار تعاشیست که به غزل جان میدهد:

## سلسله ٔ موی دوست حلقه ٔ دام بلاست هرکه درین حلقه نیست فارغ ازین ماجر است

مثل اینکه دوجور سادگی هست ، سادگی طبیعی و ابتدائی و سادگی خواسته شده و با قوه ٔ هنر مندی آفریده شده : خیاطی عادی لباسی میبرد ومیدوزد و هیچگونه تزیینی و صنعتی در آن بکار نمیبرد، ولی خیاط دیگر فکروذوق خودرا در ساده در آور دن لباسی بکار میبرد و هنر خود را در برش طوری بکار میاندازدکه زیبائی اندام ظاهرو نقایص آن نامحسوس میگردد.

یقین دارم آنچهخواسته ام بگویم نتو انسته ام بیان کنم و از اینر و باز بایر اد شاهدی دیگر و نقل یکی دیگر از غزلهای ساده ٔ عراقی متوسل میشوم:

شاد کن جان من که غمگینست رحم کن بر دلم که مسکینست روز اول که دیدمش گفتم آنکه روزم سیه کند اینست روی بنمای تا نظاره کنم کآروزی من از جهان اینست

بی رخت دین من همه کفرست با رخت کفر من همه دینست گه گهی یاد کن بدشنامم سخن تلخ از تو شیرینست

بدین غزل ساده و بی تکلف نمیتوان ایر ادی گرفت ؛ مخصوصاً بیت دوم آن که از خوبی مانند مثلهای سائره است ولی بعضی ابیات آن مانند بیت چهارم از فرط ساد گی پائین افتاده است. پیوسته در شعر با آور دن تعبیر اتی که بالملاز مه معنی دیگریرا بذهن میآور د مضمون قوت میگیرد: سرگیر اثی زبان سعدی در مراعات این گونه لطایفست ، مفهوم بیت چهارم عراقی را سعدی بدین صور تهای مختلف در میآورد:

دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشار تکنی که قبله چنین است

من آن نیم که حلال از حرام نشناسم شراب با توحلالست وآب بیتو حرام

میحرامست و لیکنتوبدین نرگس مست نگذاری که ز پیشت بىرود هشیاری

> بغورم گرز دست تست نبید نکنم گر خلاف تست نماز

چه نماز باشد آنراکه تو در خیال باشی تو صنم نمیگذاری که مرا نماز باشد

وجه امتیاز سادگی زبان سعدی اینستکه سادگی با استعاره و

مجازهای نزدیک بذهن و با ملازمههائی تو أمستکه بشعر او رعنائی و تأثیر میدهد.

> هرکه در آتشنرفت بیخبر ازسوز ماست سوخته داند که چیست پختن سودای خام اولیم اندیشه بود تبا نشود نام زشت فارغماکنون زسنگ چون بشکستند حام

البته همبشه غزلهای عراقی چنین نیست و بسا اوقات غزلهای بلندیا درغزلی ابیاتگیرا و فصیح دارد، مخصوصاً اگرچاشنی عرفان هم بدان خورده باشد:

> کار ما بنگر چه خام افتاد باز کار با بیک و بیام افتاد باز در گلستان میگذشتم صبحدم بوی یارم در مشام افتاد باز تا بدیدم عکس او در جام می در سرم سودای حام افتاد باز

نخستین باده کاندر جام کردند ز چشم مست ساقی و ام کردند

در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدم در چشم نکورویان زیباهمه او دیدم

گاهی نیز بواسطهٔ شیدائی و شوریکه در غزل عراقی هستاز مشابه آن در سعدی گرمتر میشود ، چنانکه درین دو غزل که ذیلاً برابر هم گذاشته ایم محسوس و حتی این شبهه در شخص پیدامیشود که عراقی فطانت بخرج داده و از غزلهای متعددی که سعدی بر دیف «دوست» دارد، غزل متوسطرا انتخاب کر ده است نه بهترین آنهارا و نکته ای که نباید فراموش شود اینستکه این گرمی همیشه ملازم عراقی نیست و حتی در همین غزلی که از مشابه آن در سعدی با حال تر است تمام ابیات یکدست نمیباشد بحدیکه من مجبور شدم چهار بیت آنرا برای اینکه موزونی غزل مختل نگر دد حذف کنم:

عراتي:

مشو مشو ز من خسته دل جدا ايدوست مكن مكن بكف اندهم رها ايدوست برسکه بی تومرا جان بلب رسید برس بياكه برتو فشائم روان بيا ايدوست بیاکه بی تو مرا برگ زندگانی نیست بیاکه بی تو ندارم سر بقا ایدوست اگر کسی بجهان در، کس دگر دارد من غریب ندارم مگر ترا ایدوست چه کردهام که مرا مبتلای غم کردی جه او فتاد کهگشتی ز من جدا ایدوست كدام دشمن بدگو ميان ما افتاد كه او فتاد جدائي ميان ما ايدوست بگفت دشمن بدگو ، ز دوستان مگسل برغم دشمن، شاد ازدرم درآ ایدوست از آن نفس که جدا گشتی از من بیدل فتادهام بكف محنت و بلا ايدوست چو از زیانمنت هیچگونه سودی نیست مخواه بیش زیان من گدا ایدوست

ز شادی همه عالم شدست بیگانه دلم که با غم تو گشت آشنا ایدوست .....الخ

از سعدی:

ز حدگذشت جدائی میان ما ایدوست بیا بیاکه غلام توام بیا ایدوست بناز اگر بخرامی جهان بر آشوبی بعضون خسته اگر تشنهای هلا ایدوست و فای عهد نگهدار و از جفا بگذر بدوستی که نیم یار بیوفا ایدوست هزار سال پسازمر گئ من چوباز آئی اگر ببخوردن حون آمدی هلا برخیز اگر ببردن دل آمدی بیا ایدوست بساز با من رنجور ناتوان ای یار ببخش بر من مسکین بینوا ایدوست حدیث سعدی اگرنشنوی چه چاره کنم بدشنان نتوان گفت ماجرا ایدوست بدشنان نتوان گفت ماجرا ایدوست بدشنان نتوان گفت ماجرا ایدوست

پیروی عراقی از سعدی فرضی و حدسی بیش نیست که از اوزان و قافیه ها و همچنین از تضمین مصراع سعدی برمیآید و فرض معکوس مستبعد مینماید، مخصوصاً اگر وضع اجتماعی سعدی، شهرتی که در حوزهٔ فارسی زبانان عصر خود پیدا کرده است وازهمه مهمتر، وقوفی که بمر تبه خویش در سخن دار د و خویشتن را همتر از وی استادان بزرگ میداند، در نظر داشته باشیم. از اینر و چندان موجه و طبیعی بنظر نمیر سد که سعدی در مقام طبع آزمائی باشاعری در ویش مسلک و سیآر برآید که جز در حوزهٔ دسته ای از صوفیان معروفیت

ندار د و چونوی شهر تش محیط یارسی زبانان عصر را فرانگرفته است، دیگر چه رسد که مصراعی را از وی اقتباس کند، بالاخص که مصراع تکر ارشده در غزل دو شاعر درگفته شعدی خوشتر نشسته و با سایر ابیات همساز ترست چنانکه دو مصراع ازین غزل شیخ را در مطلع و مقطع غزل عراقی با مختصر تغییری می بینیم.

از سعدی:

شب فراق که داند که تا سحر چندست مگر کسی که بزندان عشق در بندست بگفتم از غم دل راه بوستان گیرم کدام سرو به بالای دوست مانندست یهام من که رسانید بیار مهر گسل که بر شکستی و مارا هنوز پیوندست قسم بجان توخور دن طریق عزت نیست که با شکستن پیمان و برگرفتین دل که با شکستن پیمان و برگرفتین دل هنور دیده بدیدارت آرزومندست خیال روی تو بیمان صبر برکندست بلای عشق تو بنیاد صبر برکندست

از عراقی:

ندیدهام رخ خوب تو روزکی چندست
بیا که دیده بدیدارت آرزومندست
بیک نظاره بروی تبو دیده خشنودست
بیک کرشمه دل از غمزه تو خرسندست
فتور غمزه تو خون من بخواهد ریحت
بدین صفتکه در ابروگره در افکندست

مبر ز من که رگ جان من بریده شود بیاکه با تو مرا صد هزار پیوندست مرا چو از لب شیرین تو نصیبی نیست ا از آن چه سود که لعل تو سر بسر قندست کسیکه همچو عراقی اسیر عشق تو نیست شب فراق چه داند که تا سحر چندست

نخستین ناجوری و خامی که در غزل عراقی بچشم میخور د کلمه «روزکی» است. علاوه بر اینکه کلمه سبک و ناساز مینماید مخالف مقصو د شاعرست که میخواهد از ندیدن روی معشوق شکایت و اظهار بیتابی کند، در اینصورت باید این روزها را طولانی و بمثابه ٔ سالسی مصور سازد نه اینکه روزها را، یک مرتبه با کلمه ٔ «چند» مختصرو یک مرتبه با رای تصغیر حقیر و ناچیز نشان دهد. کسیکه در مصراع دوم بابیتابی میگوید «بیا که دیده بدیدارت آرزومندست» در مصراع اول نباید با تحقیر و بی اعتنائی مدت فراق را «روزکی چند» بگوید.

ممکنست شعر عراقی را چنین توجیه کنند که او میخواهد بگوید «باآنکه چندروزی بیش نیست که از دیدار یار محرومست، در دهجران بشکلی طغیانی ظاهر شده و آرزو سرکشی میکند» این معنی صحیح است ولی از بیت عراقی چنین معنائی برنمیآید . برای رساندن این معنی باید مدت کوتاه فراق طولانی و غیرقابل تحمل جلوه کند چنانکه از مطلع همین غزل سعدی برمیآید و در موار ددیگر ابیات رسائی دارد:

> بتو حاصلی ندارد غـم روزگارگفتن کـه شبی ندیده باشی بدرازنای سالی

## معدیا عقد ثریا مگر امشب بگسست ورنه هر شب بگریبان افق بر میشد

دربیت سوم عراقی، هم جملهٔ «فتور غمزه» نارسا و نامفهوم وهم تعبیر «درابروگره درافکندست» زمخت و ناساز باز بان غز لست. چرا فتور غمزه معشوق باعث ریختن خون وی میشود آیا مقصود از فتور غمزه، مسامحهٔ معشوق در دلربائی است؟ پس دراین صورت عاشق سالم میماند و اگر مقصود از فتور غمزه تغافلیست که موجب ناراحتی عاشق میشود بیت نارسا میگردد.

مصراع دوم بیت پنجم «از آن چسودکه لعل توسر بسر قندست» از خوش آهنگی و حسن تعبیریکه لازمه ٔ زبان شعرست بهره مندنیست. درین غزل تنها بیتی که شبیه زبان سعدی میشود بیت چهار مستکه تا اندازه ای این بیت سعدیرا بخاطر میآورد:

مرو ایدوستکه ما بیتو نخواهیم نشست مبرای یار که ما از تو نخواهیم برید

در نطق و خطابه های سیاسی استدلال عقلی آنقدر اهمیت ندار د که طرز اداء مطلب و ایر اد تصویر و تمثیل های ملایم و مناسب با طرز فکرو روحیه ٔ جماعت. در شعر هم شیوه ٔ بیان بیش از مضمون اهمیت دار د وحتی میتوان گفت در شعر نیز منطق خاصی هست که بکلی غیر از منطق عقلیست . سعدی میگوید:

> گلیم بخت کسی راکه بافتند سیاه بـآب زمزم وکوثر سفید نتوانکرد

نه در آب کوثر خاصیتی هست که پلاس سیاه را سپید کند و نه در آب زمزم. در هیچیک تیزابی و مادهای نیست که سیاهیرا بزداید ، مخصوصاً آب کوثر که «از عسل شیرین تر و از شیر سپید تر و از برف خنک ترست » پس طبعاً گلیم بخت را چسبنا ک و پرازلک خواهد کرد. اما هردو آب در قوه تصور مسلمانان شأنی و عنوانی دارند، بطور مبهم اثر و کیفیت معجزه آسائی در آنها نهفته است. هر دو منزه ومبارکند و نصیب مردمان خوب و مقدس میشوند. آوردن این دو کلمه بمضمون شعر قوتی میبخشد و بسعدی امکان میدهد که مصراع دوم را بدون آوردن حشوی تمام کند.

همین مضمون را عراقی با اقتباس مصراع اول سعدی اینطور بسته است:

### گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه سفیدکردن آن نـوعی از محالاتست

«نوعی از محالات » با منطق سازگار تر است تا توسل بآب زمزم وکو ثرولی از خواندن مصراع دوم عراقی طلاب مدرسه ٔ مروی و مباحثه ٔ مطول و مغنی در ذهن میآید و ابداً با زبان شعرسازگار نیست. برای ختم این بحث دو غزل دیگر از سعدی وعراقی را برابر میگذاریم که تفاوت دوشاعر بطور فاحشی نمایان میشود زیرا عراقی بی احتیاطی کرده و یکی از غزلهای خوب شیخ را برای طبع آزمائی برگزیده است و از بیتی که در هردو غزل هست میتوان حدس زد که یکی براثر دیگر ی آنراگفته است و فرض توارد مستبعد بنظر میرسد.

از سعدي:

خوشتر از دوران عشق ایـام نیست بامداد عاشقانرا شام نيست مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز هست انجام نیست كام هر جوينده ايرا آخريست عارفانوا منتهاى كام نيست از هزاران، در یکی گیرد سماع زانكه هركس محرم پيغام نيست آشنایان ره بدینمعنی برند در سرای خاص بار عام نیست تانسوزد برنیاید بوی عود يخته داند كيرسخن با خام نيست هرکسی را نیام معشوقی که هست میبرد، معشوق ما را نام نیست سرو را باجمله زیبائی که هست پیش اندام تو هیچ اندام نیست مستی از من پرس و شور عاشقی اوکجا دانید که دردآشام نیست باد صبح و خاك شيراز آتشي است هرکرا دروی گرفت آرام بیست خواب بی هنگامت از ره مببرد ورنه بانگ صبح بی هنگام نیست سعدیا چون بت شکستی خود مباش خود پرستی کمتر از اصنام نیست

از عراقي:

عشق سیمرغیست کورا نمام نیست در دو عالم زو نشان و نمام نیست پی بکوی او همانا کس نبرد کاندران صحرا نشان گام نیست

در بهشت وصل جان افزای او جز لب او کس رحیق آشام نیست جمله عالم جرعه چين جام اوست گرچەعالىمخود برونازجامنىست ناگه از رخ گر بر اندازد نقاب سر بسر ، عالم شود ناكام نيست صبحوشامم طره و رخسار اوست گرچه آنجاكوست صبحوشام نيست ای صباگر بگذری در کوی او نزد او ما را جز این پیغام نیست کای دلار امی که جان ما توئی بی تو ما را یک نفس آرام نیست هرکسی را هست کامی در جهان جز لبت ما را مراد و کام نیست هرکسی را نام معشوقی که هست میبرد معشوق ما را نام نیست تا لب و چشم تو ما را مست کرد نقل ما جز شکر و بادام نیست تا دل ما در سر زلف تو شد كارما جز باكمند و دام نيست نیک بختی راکه در هردو جهان دوستی چون تست دشمن کام نیست با عراقی دوستی آغاز کن گرچه او در خورد این انعام نیست

نخستین تفاوت همانچیزیستکهسعدیرا ازسایرگویندگان متمایز میکند، بلندی و پستی در اشعار وی فاحش نیست ، اگر از حیث مضمون ابداعی در آن نیابیم در عوض ناجور و نامتناسب، موزونی

غرلزا بهم نمیزند و در آن جمله وکلمهایکه انسجام و جزالت کلام را مختل کند نمییابیم، در صور تیکه در غزل عراقی از همان مطلع ذهن خواننده به وقفه و تر دید دچار میشود: چرا «عشق سیمر غیست کورا نام نیست» عراقی در ویش و متصوف و علاوه عاشق پیشه که بایدمانند حافظ جهان هستی را طفیل عشق بداند و بمثابه عطار و سناثی و مولانا در تمام ذرات عالم عشق را مشاهده کند چرا از عشق «در دو عالم نام و نشانی » نمی بیند؟

دومین ناجوری که در غزل عراقی بچشم میخور د نارسائی و ناسازی دو مصراع بیت سومست: چرا «دربهشت و صل جان افزای دوست جزلب اوکس رحیق آشام نیست؟» اگر برای بیان مفهوم وحدت و جودگفته است بیت نارسا و غیرکافیست و انگهی تعبیر «رحیق آشام» مطبوع نیست.

مصراع دوم بیت چهارم «گرچه عالم خود برون از جام نیست » زیبا و بلند و عارفانه است ولی مصراع اول که این مصراع برای بیان و تفسیر آن آمده بدان بلندی نیست و ناجوری ببارآور ده است وشاید تعبیر «جرعه چین»این ناسازیرا محسوس ترکر ده باشدزیرا جرعه را مینوشند و ترکیب آن باکلمه ٔ چیدن که برای دانه و مواد غیر مایع استعمال میشود متناسب نیست. همین ناجوری در بیتششم بیشتر دیده میشود زیر امصراع دوم بلند و عارفانه است «آنجائی که او هست صبح و شامی و جود ندارد» ولی مضمون مصراع اول پیش پا افتاده و حتی میتوان گفت مبتذلست.

بیت ۱۱ و ۱۲ خیلی عادیست و شخص کاملاً احساس میکند اندیشه و احساسی آنرا املا نکرده است و فقط برای آوردن دوقافیهٔ «دام» و «بادام» بسته شدهاند. این ناخوشی در اغلب شعر اهست، حتی در سعدی که استاد غز لست و میباید از اینگونه التز امات برکنار باشد، گاهی بیتی فقط برای قافیه ای بسته شده است: چنانکه بیت «وامقی بود که دیوانهٔ عذر ائی بود - منم امروز و توئی وامق و عذر ای دگر » بود که دیوانهٔ عذر ائی و صله ٔ ناهمر نگ شده است. همچنین بیت در غزل بلند و باحال وی و صله ٔ ناهمر نگ شده است. همچنین بیت «دست مجنون و دامن لیلی - روی محمود و خاک پای ایاز » داد می زند که تمامی بیت برای آوردن قافیه بسته شده و بیان مطلبی و احساسی در آن دست ندار د.

البته خیلی بیش ازین میتوان درین غزل بحثکرد ولی بهمین چند ملاحظه ٔ واضح اکتفا شد وخواندن خود غزلها بهترین مفسر آنهاست.

#### **7.** اوحدى

اوحدیگرچه کاملاً همعصر شیخنیست ولی اواخرعهدسعدیرا در جوانی درک کرده است و شاید بهمین دلیل بسیاری از غزلهای وی ـ غزلهای ساده ای که با تصوف وافکار عارفانه مخلوط نشده است ازروانی و عذوبت و رقت زبان غنائی سعدی بهره مند و در مکتب بزرگ غزلسرائی او درس خوانده است.

در بحرهایخفیف، زبان سعدیباوج فصاحت وروانی می رسد: جمله هاکوتاه و بهم پیوسته است وایجازوجز الترا بهم آمیخته:

از رأی تبو سر نمیتوان تافت وز روی تو در نمیتوان بست بیچاره کسی که از تو ببرید آسوده تنی که با تبو پیوست

\*

گویند بجانب دگر رو وز جانب تو عزیز تر نیست

办

من درخور توچه تحفه آرم جانست و بهای یکنظر نیست دانی که خبر ز عشق دارد؟ آنکز همه عالمش خبر نیست

گاهی در اوحدی بغزلهائی برمیخوریم که بخوبی میتوان آنرا درردیف ابیاتیکه در بالا نقل کردیم و سعدی در آنها پاکی سخن را بسرحداعجاز رسانیده استگذاشت.

او حدى:

چون نقت تودر خیال ما نیست جز با غمت اتصال ما نیست از زلف تو حلقهای ندیدیم کو در پی گوشمال ما نیست از روی تو کام دل چه جوئیم گوش تو چو بر سؤال ما نیست بار چو تو دلبری کشیدن در قوه ٔ احتمال ما نیست حال دل ما ز خویشتن پرس ریش رخش اوحدی چه نالی اور ا سر قیل و قال ما نیست اور ا سر قیل و قال ما نیست اور ا سر قیل و قال ما نیست

محتاجگفتن نیستکه همه ٔ غزلهای اوحدی چنین نیست و همان تفاوتیکه سایرگویندگان با سعدی دارند اوحدی نیز دارد ولی آثار تحول زبان غنائی و همچنین پرتو سبک خاص سعدی در بسیاری از غزلهای اوحدی دیده میشود. غزل زیرکه بروزن یک غزل شیخ و بقافیه ٔ غزل دیگر اوست از نمونههای بارز و خوب اوحدیست: (۱)

جام در دست گرفتیم بیاد دهنش می بشرملب اوچون عرق از جام برفت ای صبا از دهن او خبری بازرسان که بامید تو ما را همه ایام برفت گر چه سرگسته بسیدارد و عاشق بسیار از میان همه در عشق مرا نام برفت (۱)

علاوه بر غزلهائیکهیک دست و چون سخن سعدی موزونست. ابیات فراوان در دیوان وی یافت میشودکه مضامین وشیوه ٔ تعبیرات شیخ را بخاطر میآورد.

او حدى:

روشندل آنکسیکه تو باز آئی از درش تاریک دیدهای که بروی تو باز نیست

سعدی:

فرخ صباح آنکه تو بروی نظرکنی فیروز روز آنکه تو بروی گذر کنی

معدی.

بختباز آیداز آندرکهیکیچون تودر آید روی میمون تو دیدندر ِ دولت بگشاید

از سعدی

(۱) باد بویگلرویش،گلستان آورد آب گلزار شد و رونق عطار برفت

**₽** 

ر بیدل شدیم پسرده برانداختی کسار باتمام رفت

یاد تومیرفت و ما عاشق و بیدل شدیم

**او حدى:** 

یک شبم پنهان و پنهان آرزوست کاندر آلی از در من مست مست در دو چشم از خواب و از مستی فتور دردو زلف از تاب و دلبندی شکست

سعدى:

ایدریغا گر شبی در بر خرابت دیدمی سرگر ان از خواب و سر مست از شرابت دیدمی روز روشن دست دادی در شب تاریک هجر گر سحرگه روی همچون آفتابت دیدمی این تمنایم به بیداری میسر کمی شود کاشکی خوابم گرفتی تا بخوابت دیدمی

## كلستان

« امر سون نویسنده و متفکر معروف آمریکانی در قرن نوز دهم میگوید » « سعدی بزبان همه ملل و اقوام عالم سخن میگوید و گفته های او مانندهو مر » « و شکسییر و سروانت و مونتینی همیشه تازگی دارد. امرسون کتابگلستان » « را یکی از انباجیل و کتب مقدسه دیانتی جهان میداند و معتقد است که » « دستو رهای اخملاقی آن قو انین عمومی و بین المللی است. یکی از مترجمین » « انگلیسی گلستان که در باره صحت بر حی ازگفته های اخلاقی آن تردید » « دارد بخو اندگان خود توصیه میکند که این گفته ها را ندیده بگیرند و » « جنانکه « یارهای ازکشیشان هنگام قرالت دروس انجیل و توراة از برخی » « جملهها وگفتههای آن نخو انده میگذر ند آنان نیز در مورد سعدی همین کار » « را یکنند هگلستان رویهم فته یک کتاب احملاقیگر انقدری است و آگس » « بارهای از دستو رات الحلاقي و افكار آن بیشتر جنبه ما كیاو لیك دار دتاجنبه ، و اید آلی بدان جهت است که مؤلف آن باسیر آفاق و انفس بسیاریکه در ، « جهان کر ده است اساساً میخو اهددستو ر عملی بر ای دشو اربهای بیشماری که » « انسان در زنیدگی با آن مواجه است به آدمی بیاموزد. گلستان در طی قرون » و متمادی کتاب در سی و قر التی کلیه مدارس اسلامی بوده و وقتی انگلیسها ، « به هندوستان دست یافتند مأمورین آنها بهترین طریقی که برای دست یـابـی » و به روحیات غامض وکیفیت افکار و بینش هندیان مسلمان پیدا کردند ، و همانا مطالعه در مندر حاتگلستان به ده.

« آثار و افکار سعدی تقریباً یک قرن پیش از همه ٔ شعر ای دیگر ایر انی » « در اروپا ترجمه شده و خواننده داشته است.گلستان درسال ۱۹۵۱ بزبان » « لاتین ترجمه شده و ولترو سایر متفکرین عصر او آنر ا بسیار ستودهاند و با » « نظر تحسین بمندر جات آن نگریستهاند. اما بوستان در نظر بنجامبن » « فر انکلین مقامی بسیار شامختر و والاتر داشته است ».

« بطوریکه وقتی جملهای از آنر ا در جزو موعظه های (جرومی تیلار) »
« روحانی و و اعظ مشهور انگلیسی قر ائتکر د در باره آنگفت این جمله باید »
« قاعدتاً یکی از جمله های مفقوده ٔ اشعار تورات باشد. داستانی که سعدی در »
« باره ٔ صبر و قناعت آورده است چنان در انکار مردم قرن هیجدهم مؤشر »
« و اقع شده بود که آنر ا بیگمان از آیات و تأویلات آسمانی میپداشتندو بزحمت»
« باور میکردند که این افکار حکیمانه زاده ٔ اندیشه ٔ دانشمند ایر انی است و از »
« فارسی به لاتین ترجمه شده است ».

«گلستان در باره همه محرکات نفسانی بشری بعث میکند و وسعت » دامنه معقولات آن بقدری استکه از پست ترین اغراض و همویهای » و انسانی گفتگو میکند تا عالیترین صفات وکیفیات روحی او . میگویند سعدی » و نزدیک به یک قرن عمرکرده و بمسافر تهای بسیار رفته است و از سرزمین » « هند تادیبار طرابلس را در غرب دیده است. بواسطه همین سیر آفاق و » و برخورد با مردان بسیار از هرقوم و نژاد و از هر دین و ایمان ، سعدی » و صاحب مشربی و سیم و سعه صدری بی نظیر شده است و همینوسعت مشرب» و روحیه جهانی اوست که اورا از مردمان غربی معاصر خودش و حتی از » « بزرگان و متفکرین دوره میسازد.»

نقل ازکتاب گنجینهٔ ادبیات آسیائی تألیف John. D Yohauean چاپ آمریکا خانه زندانست و تنهائی ضلال هرکه چون سعدی گلستانیش نیست

گفتهاند «سال ۲۵۲ سرفصل جدیدیست در تاریخ ادبی ایران ، نگارش گلستانحادثهایستکهدونظیر بیشتر ندار د: شاهنامهو مثنوی... » خو د سعدی نیز بگلستان بالیده و شاید آنر ا شاهکار خو دپنداشته است.

بچه کار آیدت زگل طبقی از گلستان من ببـر ورقـی

نازش بگلستان آیا باین دلیل واضح متکیستکه تا آن تاریخ نشری بروشنی و فصاحتگلستان بفارسی نوشته نشده بود، یا سعدی برای شعرخود، مخصوصاً بوستان باهمه کمال و اتقان، کمابیش مانندی فرض کرده ولی گلستانرا بیمانند دانسته است؟

در هر صورت جای چنین تصوری باز و چنین فرضی معقولست: قبل از وی گویندگان بزرگی چون فر دوسی، رو دکی، نظامی، ناصر خسرو، خاقانی، فرخی، مسعودسعد، منوچهری پایه نظم را برجای بلندی استوارکرده بودند. هر قدر نظم سعدی باوج کمال رسیده باشد نظایری برای آن میتوان یافت. بوستان که بحداعتلای جز الت و پختگی رسیده است در برابر خود «کاخی بلند» دار د «که از باد و باران» گزندی نخواهد دید ولی نظیر گلستان را در آثار بزرگان گذشته کجا میتوان یافت؟

گلستان کتابیست ارجمند و از حیث انشاء، روشن و بیمانند واز

همین روی راثج ترین کتابهای درسی شد و شاهکار سعدی بقلم رفت همین روانی و فصاحت ، مانند جلا و برق خیره کنندهای برمطالب آن پاشیده شده و چشمها را از غور در ماهیت آن باز داشته است: در اذهان عمومی گلستان کتابیست اخلاقی و سراسر پند و موعظه و مشحون از حکمت و نشان دادن راه ورسم زندگی.

در اینکه گلستان حاوی مطالب اخلاقیست تر دیدی نیست. علاوه بو اسطه ٔ حکایت های گونا گون، وضع اجتماعی ایر ان و طرز فکر و آداب جاریه را نشان میدهد ولی نمیتوان آنر اکتابی تربیتی و یا اخلاقی نام نهاد. آنچه را فرنگبان «سیستم» میگویندندار د. یعنی درین کتاب، روشی استوارکه تمام فصول بر محور اندیشهای دور زند و نویسنده تمام اطلاع و زبر دستی خود را برای قبولاندن آن فکر اساسی واقناع خواننده بکار ببر د نمییابیم. متناقضات و حتی گاهی مطالب مخالف اخلاق و مباین مصالح اجتماع و حتی منحرف از روش و نیت خود سعدی در آن بچشم میخور د.

این رأی را برگستاخی حمل نکنید، بلکه از قصور تعبیرو ناشی از اینستکه نتوانستهام مطلب خویش را واضح گویم از اینرو ناچار بحاشیه رفته و بمثلی متوسل میشوم.

در دوره ٔ جوانی و نخستین مرتبهایکه بکارنگارش دست زدم کتابی از سموثیل اسمایلز بطور خلاصه ترجمه کردم که تاکنون بنام «اعتماد بنفس» چندبار چاپ شده است. فکر نویسنده ٔ انگلیسی درین کتاب بریک محور دور میزند و تمام فصول کتاب با همه ٔ تنوع موضوع برای بیان این اصلست که رستگاری شخص متوقف براراده و وکوشش خود اوست، پشتکار و استقامت ضامن حصول مرادست؛ پیشامدهای خوب یاتصادفات بد ممکنست در پیشرفت یاشکست تأثیر داشته باشد ولی عامل اساسی رستگاری یا عدم موفقیت نیست. تمام حوادث تاریخی وکلیه شواهدی که نویسنده از زندگانی مودان سیاسی، نویسندگان، اطباء، دانشمندان، صنعتگران، مخترعین و مکتشفین، بازرگانان، کشاورزان و هنرمندان میآورد بر محور این رأی میچرخد که شکیب و کوشش افراد عوایق را در هم شکسته راه را برای کامیابی میگشاید.

کتاب «پرنس» باهمه ٔ بدنامی ، کتاب با ارزشیست زیرا ماکیاول اوضاع عصر خود را در نظرگرفته و روش و سیاستی را که «شاه» و «زمامدار» برای نگهداریخود، حفظ دودمانخویش، رفتار با همسایگان و رقبای خود باید بکار ببرد شرح میدهد ونسبت باوضاع اواخر قرون وسطی و آغاز قرون جدید آراء صائب و خردمندانهای دارد.

«نیکو ماخوس» اخلاق را ازنظرعلمی و فلسفی موضوع بحث قرار داده و اندیشه ٔ فلسفیارسطو با روش دقیق خود مباحثگرانبهاثی را در اصول اخلاق و نقش آنها در اجتماع شرح میدهد.

گلستان شبیه هیچیک از اینها نیست: یک اندیشه مرکزی و اساسی ندار دکه فصول کتاب برای تأیید آن نوشته شده باشد. گلستان مانندکشکول یا ُجنگ، مجموعه ایست از آنچه سعدی درطی سی و چند سال سیروسیاحت دیده و شنیده است.

ازخواندن گلستان صورت مردپخته وجهاندیدهای در ذهن پدید میشود که هرحکایت و نکته ایر ا در اثنای جهانگر دی یادداشت کرده و برای این یادداشت کرده است که آنها را در سخنر انیها و مواعظ خود بکار برد. زیرا بعضی معتقدند که سعدی مانند بسیاری از جهانگر دان آن تاریخ در بلاد مختلف بو عظ و خطابه پرداخته و ازین راه امرار معاش کرده است.

پس از مراجعت بشیراز، کسانی که زبان آوری و مجلسآرائی وی را دیده و در محاوره، پختگی فکر و تسلط ویرا بر قصص و روایات و لطائف سیر مشاهده کردهاند، دریغشان آمده است که این حسن محاوره وقوه ٔ مناظره و فکاهات نادره ثبت نگردد و ازوی خواستهاند که آنها را تدوین کند و سعدی چنانکه در مقدمه ٔ گلستان اشاره میکند بدین تقاضا تسلیم شده وگلستانرا در بهار ۲۵۲ تألیف کرده، یعنی آن یادداشتهای پراکنده را بضمیمه ٔ محفوظات خود در قالب ابواب هشتگانه ٔ گلستان ریخته است.

از همین روی حکایتهائی در بابی قرارگرفته استکه ابداً تناسبی با آن باب ندار د. مثلاً طی باب چهار م که در فوائد خاموشیست این حکایت راکه ابداً مربوط بخاموشی نیست میخوانید:

« منجمی بخانه در آمد، یکیمر د بیگانه را دیدبا زن او بهم نشسته،دشناموسقطگفت، » « فتنه و آشوبخاست. صاحبدلی برین و اقف بودگفت:

> « تو بر اوج فلک چه دانی چیست » «که ندانی که در سرای توکیست »

> > حکایت دیگر در همین باب:

«ناخوش آوازی ببانگ بلند قرآن همی خواند. صاحبدلی برو» «بگذشت وگفت «ترامشاهره چندست»گفت «هیچ»گفت «پس زحمت» «خود چرا میدهی »گفت «از بهر خدا میخوانم »گفت «از بهره خدا» «مخوان»: ـ

> «گر تو قرآن بدین نمط خوانی» « ببری رونق مسلمانی »

درین دو حکایت که از لطف و ظرافت خالی نیست چیزی از فوائد خاموشی نمییابیم. هنگامیکه صحبت از فضیلت خاموشی در میانست شخص منتظر حکایت هائیست که از گفتن جمله ٔ بیجائی یا افشای رازی، حادثه ٔ ناگواری یازیان جبر ان ناپذیری صورت گرفته باشد. به عنوان گرم کردن محفلی اینگونه فکاهات بدنیست، مخصوصاً وقتی قاری میگوید «برای خدامیخوانم» و جوابش میدهند «برای خدا نخوان» اما بعضی حکایتهای این باب حتی ازین لطف و ظرافت نیز تهیست و سعدی عجز شخصی را از محاجه، باخاموشی خردمندانه مخلوط کرده است چنانکه در حکایت زیر مشاهده میکنید:

« حکایت ـ عالمی معتبر را مناظره افتاد با یکی از ملاحده لعنهمالله » 
« علیحده و بحجت با او بس نیامد. سپر بینداخت و برگشت. کسیگفتش ترا » 
« با چندین فضل و ادب که داری با بیدیسی حجت نماند؟ گفت علم من » 
« قرآنست و حدیث و گفتار مشایخ ، و او بدینها معتقد نیست و نمیشنود و مرا » 
« شنیدن کفر او بچه کار آید :

«آنکس که بقرآن و خبر زونرهی » «آنست جوابش که جوابش ندهی »

اولاً۔ فواید خاموشی درمواقعی خوب نشان دادہ میشودکه از سخن گفتن زیانیحاصلشود. خاموشی این«عالم معتبر» از عجزست نه برای اجتناب از شر. برعکس ، بنابر رأی خود سعدی ( در باب هشتم گلستان) وظیفه ٔ عالم سخن گفتن است نه خاموشی:.

« عالم نشایدکه سفاهت از عامی بحلم درگذراند که هر دو طرف » « را زیـان دارد هیبت اینکم شود و جهـل آن مستحکـم. »

این عالم اگر عالم و «عالمی معتبر» بود باید دست از ملحد بر ندارد، تا بمفاد «فلیهلک من هلک عن بینه ولیحیی من حی عن بینه » او را مجاب کند. مخصوصاً که بقول خود «عالم معتبر» علم او قرآنست و حدیث و گفتار بزرگان، زیرا ملاحده نیز بهمان قرآن و حدیث و گفتار بزرگان دست میز دند.

ثانیاً ازین عالم معتبرباید پرسید که علمخودرابقرآن وحدیث و گفتار بزرگان ازکجا آورده است؟علم بقرآن وحدیث، اگر متکی به عقل نباشدهمین روسیاهی را ببار میآورد که ایشان ببار آورده اند وسعدی بزرگوارکه اسیر معتقدات مذهبی است پاروی انصافگذاشته و نقص علم اور اجزء محامد وی آورده و آنرا از فوائد خاموشی میگوید ... زیرا بدیهیست که اعتقاد به توحید بایدمتکی بدلایل عقلی باشد تا بالملاز مه و پس از اعتقاد به نبوت عامه و خاصه (آنهم بقرائن عقلی) قرآن و حدیث، حجت شخص شود.

ثالثاً. لازم نبود سعدی شیرین بیان و فصیحکه جدل ناپذ یر ترین خصوصیت ومزیت اوفصاحت وسلامت انشاست جای یکی از اجزاء جملهرا تغییر دهد، فقط برای اینکه جمله ٔ ناهنجار «لعنهم الدعلیحده » سجع جمله ٔ « یکی از ملاحده »قرارگیرد و بر خلاف فکر اساسی خودکه «بنی آدم» را «اعضاء یکدیگر »میگوید، بفرقه ای لعن فرستد که گناهی جز این ندارند که در امور مذهبی طوری دیگر فکر میکنند و با سعدی دریک طریقت مذهبی نیستند.

\* \* \*

در ابو ابگلستان مکرر بحکایاتی بر میخور یم که نمیتوان برای آن هدفی خاص فرض کرد، جز آنکه سعدی مشاهدات و محفوظات خودرا در آن گردآور ده است. حکایت زیر نه تنها عاری از هرگونه هدف اخلاقی و اجتماعیست بلکه نکته ٔ ظریف مردخوش محاور ه ایر اکه بافکاهات خود مجلسی را مزین میکند نیز در آن نمییابیم:

« یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچیدن گرفت و طاقت » « ضبط آن نیاورد فی الجمله بی اختیار از او صادر شدگفت ایدوستان سر ادر بن» «که کردم قصدی نبود بزه برمن متوجه نمیشود و راحتی بوجود من رسیدشما» « هم بکرم معذور دارید. »

> شکم زندان بادست ایخردمند ندارد هیچ عاقل باد در بند چو باد اندر شکم پیچد فروهل که باد اندر شکم بارست بردل

> > \*

حریف گرانجان ناسازگار چوخواهدشدن، دست پیشش مدار

باب دوم (در اخلاق درویشان)

چنانکه ملاحظه میکنید حکایت فوق درباب دوم گلستانست و شخص بی اختیار ازخود میپرسد مضمون آنچهتناسی بااخلاق.در ویشان ـ یعنی طبقه ٔ وارسته وخوش فکر جامعه ـ دار د؟ از نقل این حکایت چه فائده ای حاصلست؟ آیامیخو اهد آداب معاشرت یاددهد و ار تکاب عملی رکیک و نامطبوع را مجازکند، یا قصد فقط مطایبه و بیان حکایت ظریفیست؟ در صور تیکه در ین حکایت نه ملاحتی هست و نه نکته ٔ ظریفی. مطلبی را که نباید فر اموش کر د اینستکه در زمان سعدی (وحتی تا این او اخر نیز) حکایات را برای تنبیه و عبرت و تعلیم اخلاق حسنه مینوشتند. از دیباچه ٔ گلستان نیز چنین بر میآید که قصد شیخ تهذیب اخلاق است.

در عصر ما امر چنین نیست. حکایتها همه برای هدفی اخلاقی نگاشته نمیشود و حتی اشخاصی هستند که هنر را برای هنر میخواهند، اعم از اینکه بامبادی اخلاقی مطابقت داشته باشد یانه، ولی در هرصور ت از «حکایت»، تشریح عقده های روحی . نشان دادن تصادم شهوات، و تعلیل روشها و رفتار های غیر عادی افر اد را میخواهند و اگر این هدف در نظر نباشد لااقل حکایت باید جنبه مشغول ساختن خاطر و گذر اندن و قت را داشته باشد. در چنین حکایاتی هیچیک از این منظور هانیست و شاید از قسمت هزلیات که آنر ا نقطه صعف و قابل انتقاد کلیات میدانند بی ارزش تر باشد.

\* \* \*

بدونشبهه درگلستان مطالباخلاقی فراوانست ولی نکته ٔ مهم و شایان توجه اینستکهمطالب مزبوربطور خاصی رنگ اندیشه واجتهاد سعدیرا ندارد . همه ٔ آنها مطالب رایج و متداول زمانست. غالب آنها را

دیگران بهمین شکلی که سعدی گفته است گفته اند.

ممکن است بگویند مبادی اخلاقی در همه جا و درنظر تمام خردمندانجهانیکیست.فضایل ور ذایل امور مسلمیستکه تمام راهنمایان اجتماع آنرا تکر ارکرهاند و سعدی نیز چنین کرده است. نهایت با عبارات زیبا و در دسترس فهم همگان.

این مطلب بجاست ولی نباید فر اموش کر د که پیوسته نشان دادن و کیفیت تلقین مطلب اهمیت دار د. در جه ٔ تأثیر پیشوایان اخلاق منوط بابداع در بیان و قالبهائیست که بر ای متقاعد کر دن عامه اتخاذ میکنند. البته عبار ت فصیح و ساده که و جه امتیاز سعدیست عاملیست قوی ولی غیر کافی. تنظیم حکایت ، نشان دادن سر مشق های زنده و مؤثر که خواه ناخواه خواننده را از زشتی و پلیدی بیزار کند و بمکارم متمایل سازد ؛ همچنین قوت استدلال و متوسل شدن به تقریبات و استحسانهای نافذ و مؤثر ضرورت دار د. تأثیر بعضی از کتب اخلاقی مانند میزرابل ، پل و ویرژینی و کلبه عموتم تنها در قوت انشاء و فصاحت آنها نیست ، بلکه در کیفیت تلفیق حکایت است. اثر شدیدی که «اعتماد بر نفس» در بلکه در کیفیت تلفیق حکایت است. اثر شدیدی که «اعتماد بر نفس» در خود من گذاشت و هروقت تجدید چاپ میشد و من مجبور به تصحیح خود من گذاشت و هروقت تجدید میشد، ناشی از کثر ت شواهد زنده و محسوس آن بو د.

البته ازکتاب موجزی چون گلستان وحکایتهای کو چک آن متوقع صحنه سازی های ویکتور هوگو نیستیم ولی انتظار داستانهای کلیله و دمنه را داریم. لااقل باید حکایت نتیجه بخش باشد: اصلی از فضایل را بپروراند و بطورکافی و قوی مطلبی را القاکند و این منظور در پارهای از حکایتهایگلستان دیده نمیشود. برای نمونه و تــوضیح مقصود حکایت زیر را بخوانید:

« پیاده ای سرو پا برهنه باکارو آن حجاز آزکوفه بدر همی آمد و همر آه » « ما شد و معلومی نداشت. خرامان همی رفت و همیگفت :

«نه بر اشتری سوارم نه چو خربزیر بارم» «نه خداوند رعیت نه غلام شهریارم»

« اشتر سواری گفتش « ای درویش کجا میروی برگرد که بسختی بمیری » « نشنید و قدم در بیابان نهاد و برفت چون به نخله محمود برسیدیم توانگر را » « اجل فر ارسید درویش ببالینش فر از آمد و گفت ما بسختی بنمر دیم و توبر » « بختی بمر دی.

«شخصی همه شب بر سر بیمار گریست» «چون صبح شد او بمرد و بیمار بزیست»

- 40

« ای بسا اسب تیز رو که بساند » « خرك لنگ جان بمنیزل برد »

ر مور کات بات بنسون برد. ر بس که در خاله تندرستانسرا»

« دفن کر دیم و زخم خور ده نمر د »

« باب دوم در الخلاق درویشان »

بسی از حکایاتگلستان چنین است . مطلب مهمی را نمیگوید. ملاحظه و عبرتی بسعدی دست داده و آنرا برشته ٔ تحریر در آورده است. نقل آن برای بیان اینکه گاهی قضایائی برخلاف ترقب روی میدهد بد نیست، ولی برای همین مطلب هم هیچگونه قوت وکفایتی درحکایات دیده نمیشود و هیچ اصلی یا مطلبی را نشان نمیدهد. عادة ٔ سخن اشترسوار صحیح بود که برای شخص پیاده و بی معونتی از کوفه بحجاز رفتن متضمن خطرهاست . مردن اشترسوار برای این روی نداده است که سوار بوده. چنانکه زنده ماندن پیاده برای این نیست که پیاده بوده است و بدون وسائل. و بنابر این حکایت، نمیتوان یک اصل کلی را که عبارت از حصول امور بوسیلهٔ اسبابست نا دیده انگاشت. پس حکایت فقط یک مورد استنائی را نشان میدهد و نقل آن برای گرم کردن بازار صحبت بدنیست ولی عاری از هرگونه نتیجهٔ تربیتی و آوردن آن درکتابی اخلاقی بی لطف است.

گاهی حکایتهایگلستان بخط مستقیم بر خلاف مصلحت اجتماعی وحتی مخالف روح و فکر خود سعدیست.

این حکایت را از باب اول گلستان بخوانید:

« و زرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت اندیشه همی کردند و »
« هر یک کا از ایشان دگرگونه رائی همی زدند و ملک همچنین تدبیری اندیشه »
« کرد. بو ذرجمهر را رأی ملک اختیار آمد. و زیران در نهانش گفتند: «رأی »
« ملک را چه مزیتی دیدی بر فکر چندین حکیم؟» گفت: بموجب آنکه انجام »
« کار معلوم نیست و رأی همگان در مشیت است که صواب آید یا خطا ، پس »
« رأی پادشاه اختیار کردم تا اگر خلاف صواب آید بعلت متابعت او از »
« معاقبت ایمن باشم » .

« خلاف رأی سلطان رأی جستن » « بخون خویش باشد دست شستن » «اگرخود روزراگویدشباستاین» « بباید گفت آنک ماه و پروین »

این حکایت خالی از پند نیست و لیپندیستکهبهماکیاول بیشتر

میبرازد تا بسراینده ٔ بوستان و آنکه در باب «عدل و تدبیر و رأی» بدان بلندی سخن گفتهاست.

هنگامیکه پادشاهی برای مصلحت از بزرگان قوم انجمن میکند و آنهم پادشاهی چون نوشیروان که در تاریخ وافسانه ٔ ایران مظهر داد و کشور بانیست ـ وظیفه ٔ امانت و صداقت و لازمه ٔ مقام و شخصیت وزیر انست که آنچه بنظرشان صواب آید و در مصلحت ملک است بگویند و از ریا و خبث و دروغ و فکر مصلحت شخصی برکنار باشند. مخصوصاً اگر این «بزرگ » بزرگمهر حکیم و دستور خردمند باشد.

اگر در پیشگاه نوشیروان، بزرگمهر عاقل و شریف چنین کند یعنی نقش درباری متملق و بی صداقت بازی کند و جز حراست شخص خود منظوری نداشته باشد و این روش را سعدی بعنوان سرمشق مردمان خردمند و مآل اندیش ذکرکند، دیگر برای هیچ وزیری وخردمندی، در برابر هیچ پادشاه جباری برای دروغ و مجامله و روبه شعاری رادع و عذری باقی نمیماند.

پس ملکات فاضله، صراحت، شجاعت، صداقت نسبت به پادشاه و امانت و درستی نسبت بمصالح عامه کجا میرود؟

بدیهی است از سعدی شایسته بود خلاف آنیرا مصور سازد. متابعت از پادشاه و پنهان داشتن رأی خود از بیم آنکهبرطبع ویگران آید، امری جاری و متداول مشرقزمین است و برای ترویج این روش نکوهیده ضرورتی نبود که فصاحت و بلاغت سعدی بکار افتد. اگـر این واقعه در حضور پـادشاه سفاک خودسری (نـه انوشیروان دادگر) روی میداد و حکایت هم باین نتیجه میرسید که پادشاه مغرور، د رنتیجه ٔ رأی ناصوابوزیر د چار شکستی میشد و ازوزیر ریاکار بازخواست میکرد و آنهائیراکه بوی رأی صواب گفته بودند مینواخت، بحقیقت اخلاق و حتی بفکر خود سعدی هم نزدیکتر میبود.

روشنترین خطوط قیافه ٔ سعدی حمایت از مظلوم، نصیحت به ملوک، اندار صاحبان اقتدار و پائین آور دن آنهاست از تخت کبریا و غرور، چنانکه در همین باب مطالبی نقیض حکایت بالا هست: در محضر پادشاه ستمگری،که از جور اور عایا متواری شده بودند و خزانه تهی شده بود، شاهنامه میخواندند و از زوال ملک ضحاک و پیدایش عهد فریدون سخن در میان بود:

« وزیر از ملک پرسید که: « هیچ توان دانستن که فریدونگنج و ملک» « و حشم نداشت چگونه ملک بروی قرارگرفت »گفت: «چنانکه شنیدی » « حلقی بتعصب برویگرد آمدند و تقویت کردند پادشاهی یافت » وزیرگفت: » « ای ملک چونگرد آمدن خلقموجب پادشاهیست تـو چرا خلق را پریشان » « میکنی مگر سر پادشاهی نداری؟

« همان به که لشکر بجان پروری » «که سلطان بلشکر کند سروری »

« ملکگفت: « موجبگر د آمدن سپاه و رعیت چه باشد »گفت: پادشاه» « راکرم باید تابدوگر د آیند و رحمت تا در پناه دو لتش ایمن نشینند و ترا این » « هر دو نیست ».

> « نکند جور پیشه ، سلطانی » «که نیاید ز گرگ چوپانی »

« پادشاهی که طرح ظلم افکند » « پایدیو ار ملک خویش بکند »

« ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد و روی از او بر تافت پس » « بز ندانش فرستاد. بسی بر نیامدکه بنی اعمام سلطان بمنازعت خماستند و » « بمقاومت لشکر آراستند و ملک پدر خواستند، قومی که از تطاول او بجان » « آمده بو دند و پریشان شده ، بر ایشان آمدند و تقویت کردند تا ملک از » « تصرف او بدر رفت و بر آنان قرارگرفت. »

> « پادشاهی که روا دارد ستم بر زیر دست » « دوستدارش روز سختی دشمن زور آورست » « بارعیت صلح کن وزجنگ خصمایمن نشین » « زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است »

روش گلستان باید سراسر چنین باشد و حتی در آخراین حکایت اگر وزیر صادق را از زندان بیرون میآورد و برمسند صدارت می نشاند بسی بهترومؤثر تربود؛ چنانکه این معنی را در حکایت سر هنگ زاده ای آورده است که بو اسطه و فهم و کیاست مقرب درگاه پادشاهی شد و ابنای جنس بر او حسد برده بخیانتش متهم کردند ولی پادشاه که مرد دوربین و خردمندی بود از وی پرسید که «موجب خصمی اینان در حق تو چیست » گفت «درسایه و دو لت خداوندی همگنانرا » «راضی کردم مگر حسود را که راضی نمیشود الا بز وال نعمت من ».

و توانـم آنکه نیازارم اندرون کسی » « حسود راچکنمکو زخود برنج درست »

انــوشیروان در همین باب اول گلستان از صورت خــانهـای وحشتناک مغول درآمده باز پادشاه دادگستر ایران میشود: « آوردهاند که نوشیروان عادل رادرشکارگاه صیدی کباب کردند و نمک » « نبود غلامی بر وستا فرستاد تا نمک آرد ، نرمودکه ونمک بقیمتگیرد تاده » « خراب نشود و رسم بد ننهند» گفتند « از این قدر چه خلل زاید؟ «گفت : بنیاد » « ظلم اول در جهان اندك بود هرکه آمد برومزیدیکرد تا بدین غایت رسید. »

« اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی » « بر آورند غلامان او درخت از بیخ » « به نیم بیضه که سلطان ستم روا دارد » « زنند لشکریانش هزار مرغ بسیخ »

چنین پادشاهی با این ضمیر روشن چگونه مورد بیم و هراس بوذرجمهر شده استکه بگوید:

# خلاف رأى سلطان رأى جستن. . .الـخ

\* \* \*

از خواندن بعضی گفته های سعدی عصر استبداد و خودسری امرای ترک و مغول در ذهن مصور میشود و بطور وضوح دشواری وظایف او مجسم: از یک طرف امرا و سلاطین را با زبان نرم و جادوگر موعظه میکند و از خداوند بیم میدهد وازسوی دیگر بمردم می آموزد که چگونه از شر این امرای خونخوار، خویش را برکنار.

اگر سعدیرا درست شناخته باشیم میدانیم که در وی فکر انقلابی و روح سرکش حسن صباح وعمرخیام وناصرخسرونیست، بلکه برعکس طبع معتدل سازشگر و خوی نرم و صلحجو داشته، میخواهد با همین عوامل و عناصر موجود در اجتماع کارکند و تا ممکنست از شروبدی بکاهد و راه سلامت و میانهروی را بیاموزد. در اینصورت بخوبی میتوان فهمیدکه سعدی اصل « امر بهمعروف ونهی از منکر » را زیاد بکار نمی بندد، زیرا قیام بدین دو امر مستلزم طغیان و برهمزدن اجتماع فرور فته در ستم و اجحافست، از اینرو میگوید «خلاف رأی سلطان رأی جستن… »

اما گاهی حکایتی درگلستان میخوانیم که حتی این قیافه ٔ مسالمت آمیز و خیر اندیش سعدیرا از نظر دور میکند و بیشتر ، خوی درباری عادت کرده بجور را نشان میدهد، چنانکه از این حکایت باب سوم گلستان بر میآید:

«گدائی هول را حکایتکنند که نعمتی و افر اندو خته بود » « شب و روزدربنـد زربـود و سیم » « زر و سیم در بنـد مـرد لئیم »

«یکی از پادشاهان گفتش «همی نمایند که مال بیکران داری و ما را » «مهمی است اگر ببرخی از آن دستگیریکنی چون ارتفاع برسد وفاکرده » «شود و شکرگفته آید »گفت « ایخداوند روی زمین لایق قدر پادشه نباشد » «دست بمال چون منگدائی آلوده کردن که جو جوبگدائی فراهم آوردهام » «گفت غم نیست که به کافر میدهم: »

«گر آب چاه نصرانی نه پاکست » «جهود مرده میشویـمچـه باکست »

« شنیدم که سر از فرمان ملک باز زد و حجت آوردن گرفت و شوخ » « چشمیکردن. ملک بفرمود تـا مضمون خطاب را از وی بزجرو توبیخ » « مستخلص کردند. »

> به لطافت چو بر نبایدکار سربه بیحرمتی برد ناچار هرکه برخویشتن نبخشاید گر نبخشدکسی براو شاید

اولا این حکایت بهتر بود در باب اول گلستان که در سیرت پادشاهانست قرارگیرد، نه درباب سوم که «در فضیلت قناعت» است، زیرا سیرت پادشاهی را نشان میدهد که چشم بمال رعیت دوخته است. علاوه فضیلت قناعت که عبارت از رضایت شخص است بدانچه دارد غیر از مقاومت در برابر جور و امتناع از دادن مال خویش است بدیگری.

ثانیاً این حکایت نمو داریست از جور پادشاهی و اگر توبیخی و نکو هشی از خامه ٔ سعدی جاری شو د باید متوجه سلطان جائرگر دد نه گدای خسیس بخو د او زیان میرساند نه گدای خسیس بخود او زیان میرساند نه بدیگری و بقول سعدی «برخویشتن نمی بخشاید» اما عمل شاه ، جوریست مسلم و ظلمیست آشکار ، روش حکایت طوریست که گوثی حق با شاه متعدیست و مرد خسیس مستحق این بیداد.

ئالناً ـ دوبیت اخیر ابداً منطبق با مفهوم حکایت نیست و مثل همیشه مضمون آن صحیح و حتی قابل آنستکه ضرب المثل گردد: کسی که برخود رحم نمیکند دیگری چرا باو رحم کند، شخصی که نمیخورد و زر میاندوزد، دیگری نباید باو چیزی بدهد؛ اما دیگر حق ندارد اندوخته و را بگیرد. هیچ قانون شرعی و عرفی و اخلاقی مجوزی برای گرفتن مال او بدست نمیدهد. سزای چنین شخصی همان محرومیتی است که در آن فروافتاده و نمیتواند مال خود را صرف حواثج زندگی کند.

رابعاً ـ این عملاز طرف پادشاه کشورکه وظیفه دار عدالت و امنیت و حراست هستی رعایا، ت بیش از راهزنی قبح دارد. این حکایت فقط از یک حیث قابل ذکر و عبرت انگیزست که وضع اجتماعی عصریرا نشان میدهد و مطلق العنانی امرای جور و اعتساف را مینمایاند و البته از سعدی سز او اربود که در تنظیم حکایت جور و اعتساف شاه سز او ار نکوهش گردد (نه پسندیده و یا لااقل قابل گذشت) نه خست مردلئیم هدف انتقاد شود. اینگو نه مطالب متناقض که درگلستان کم نیست مرا درین فرض استو از میکند که نباید آنر ادر عداد کتابهای تربیتی آورد، بلکه صورت مکتوبیست از مطالب پر اکنده ای که در طی زندگانی و سیر در آفاق و انفس بوی دست داده است.

سعدی در بوستان وگلستان و قصاید خود سیمای خردمند دنیا دیدهای را دارد که در فکر سلامت جامعه است و میخواهد مردم را بشاهراه صلاح و حسن اخلاق راهنمون شود . از اینرو ازحکایتهای گلستان نباید صحت تاریخی انتظار داشت و حتی رشته اندیشهای خاص و معین آنها را بهم نیبوسته؛ ملاحظه و تأمل ، نکتههای اخلاقی و اجتماعی و فکاهی . روایت و افسانه و مسموعات باهم مخلوط شده است ولی برخلاف انتظارگاهی درگلستان بمطالب خلاف اخلاق وحتی مخالف مروت و انصاف که هدف خود سعدیست برمیخوریم. باب پنجم گلستان که در «عشق و جوانی» است چیز مهمی از عشق و جوانی شان نمیدهد. در این میدان که سرکش ترین غرایز بشر طغیان میکندوگر دبادها می برمیانگیز د، حکایتهای سعدی همه بی رنگ طغیان میکندوگر دبادها می برمیانگیز د، حکایتهای سعدی همه بی رنگ وضعیف است وگاهی که رنگی پیدا میکند رنگ زننده و نامطبوع دارد. تنها عذری که میتوان برای اینگونه حکایتها آورد و ازین حیث

حقیقتاً سودمند است نشان دادن اوضاع و عاداتیستکهدر جامعه ٔ آن وقت موجود و راثج بوده. نمونه:

« حکایت ـ یکی از متعلمان کمال بهجتی داشت و طیب لهجتی و معلم » « را از آنجاکه حس بشریت است با حسن بشره ٔ او میلی بود و زجر و توبیخی » «که برکودکان دیگرکر دی در حق وی رو انداشتی. هرگاه بخلوتش دریافتی » «گفتی:

نه آنچنان بتو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خویشتنم در ضمیر میآید ز دیدنت نتوانم که دیده بر دوزم وگر معاینه بینم که تیر میآید

« باری پسرگفت همچنان که در آداب درسم نظر میفرمائی در آداب » « نفسم نیز تأملی فرمای تا در اخلاق من اگر ناپسندی بینی که مرا پسند آمده » « است بر آنم مطلع گردانی تا بتبدیل آن سعی نمایم.گفت: ای پسر این سخن » « از دیگری پرس که آن نظر که مرا با تست جز هنر نمی بیند.

> « چشم بداندیش که برکنده باد » « عیب نماید هنرش در نظر » « و ر هنری داری و هفتاد عیب » « دوست نبیند بجز آن یک هنر »

اگرگلستان هدفی داشت و برای تهذیب و تربیت اخسلاق نگاشته شدهبو د نباید چنین حکایتی در آن دیده شود، یا لااقل بصورت معکوس میبایست نتیجه بگیرد، یعنی شاگرد از سختگیری معلم در باره و خودشکایتکند و معلم سختگیری خودرا نتیجه حتمی علاقه خویش گویدکه او راکامل و مهذب میخواهد. چنانکه همین معنی را در باب هفتم گلستان ضمن حکایت دیگری آورده است: -

« حکایت : یکی از فضلا تعلیم ملکزاده ای همی داد و ضرب بیمحابا » « زدی و زجر بیقیاس کردی. باری پسر از بیطاقتی شکایت پیش پدر برد و » « جامه از تن دردمند برداشت. پدر را دل بهم بر آمد استاد را گفت پسران » « آحاد رعین را چندین جفاو توبیخروا نمیداری که فرزند مراسب ، چیست؟ » «گفت سبب آنکه سخن اندیشیده بایدگفتن و حرکت پسندیده باید کردن همه » « خلق را علی العموم و پادشاهانرا علی الخصوص بموجب آنکه بر دست و » « زبان ملوك هر چه رفنه شود قولا و فعلا هر آینه بافواه گفته شود و قول و » « فعل عوام الناس را چندان اعتباری نباشد.

اگر صد ناپسند آید ز درویش رفیقانش یکی از صد ندانند وگر یک بذله گوید پادشاهی از اقلیمی باقلیمی رسانند

« پس و اجب آمد معلم پادشه ز اده ر ! در تهذیب اخلاقخداو ند »

« زادگاناجتهاد از آن بیش کردن که درحق عوام.»

هرکه در خردیش ادب نکنند در بزرگی فلاح ازو برخاست

چوب تررا جنانکهخو اه پیسچ

برو بہ طرر پہند مور ہیں۔ نشود خشک جز باتش راست

« ملک را حسن تدبیر فقیه و تقریر جواب ازو موافقر أی آمد. خلعت »

« و نعمت بخشید و پایه ٔ منصب بلندگر دانید. »

تناقض میان نتیجه ٔ دو حکایت محسوسست و نیازی بشرح ندارد. ممکن است بگوینه «تنافضی درکارنیست زیرا در حسکایت نخستین میخواهد قوت و سرکشی عشق را بگوید برخلاف حکایت دوم.»

موضوع سخن همینستکه در نگارش گلستان اصل اخلاقی و ترببتی در نظر نبوده بلکه منظور تدوین محفوظات و مسموعات و مشاهدات نویسنده است (بدون تصرف) ورنه نشاندادن قوت عشق و علاقه را ممکن بود درقالب حکایت دیگری ریخت و از معاشقه معلم با شاگرد چشم پوشید.

بنظر من این نقص و ضعفی که در جنبه ٔ اخلاقی و تربیتی گلستان صریحاً بچشم میخور د آنرا از حیث دیگرار زنده میکند: قوه ٔ تخیل و تصور سعدی نه در آفرینش حادثه قویست و نه در تغییر و تبدیل مسموعات. روایات را همانطورکه بوی رسیده است درگلستان پس میدهد، بدون تصرف آنرا نقل میکند، نهایت در قالب الفاظ ساده و روان و جلائی از شیوه ٔ فصیح بر آنها میریز د، از اینروجنبه ٔ دیگر گلستان قوی میشود: اوضاع اجتماعی عصر سعدی را خوب مصور میسازد. از طرز تفکر و تعقل مردم، از سنن و آداب موجوده، راه و رسم زندگانی و خلاصه از بینش اجتماعی خلق حکایت میکند.

همین حکایت عشق معلم و شاگردکه سعدی بدون هیچگونه انتقادی آنرا نقل میکند در نظر مردمان آن زمان امری عادی وجاری بوده است و از اینرو قباحت و زشتی آن ابداً طبع مایل بانتظام سعدی وروح متدین و دوستدار فضایل او را برنمیانگیزد، وبهمین دلیل در همین باب بحکایت دیگری برتمیخوریم که تمام اجزاء آن مخالف اخلاق کریمه و حتی مباین راه و رسم انسانیت است:

د در عنفوان جوانی چنانکه افتد و دانی با شاهد پسری سری و سری ه د داشتم بغکم آنکه حلقی داشت طیب الادا، و خلقی کالبدر اذابدا. ه آنکه نبات عارضش آب حیات میخورد در شکرش نگه کند هرکه نبات میخورد « اتفاقاً بخلاف طبع از وی حرکتی دیدم که نیسندیدم دامن از او در کشیدم »
 « و مهره ٔ مهر برچیدم و گفتم :

برو هرچه میبایدت پیشگیر سرما نداری سر خویش گیر « شنیدمشکه می رفت و میگفت:

سبپرهگروصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد

« این بگفت و سفرکرد و پریشانی او در من اثر.

باز آی و مرا بکش که پیشت مردن خوشترکه پس از تو زندگانی کردن

« اما بشکر و منت باری پس از مدتی باز آمد ، بر سیب زنخدانش چون » « به گردی نشسته و رونق بازار حسنش شکسته ، متوقع که درکنارشگیرم » «کنارهگرفتم وگفتم:

> تازه بهارا ورقت زرد شد دیگ منه کآتش ما سرد شد چند خرامی و تکبر کنی دولت پارینه تصورکنی...الخ

این حکایت چهمیفهماند؟چراسعدی آنرادرگلستان آور دهاست؟ وچرا این روشن مخالف اخلاق و انسانیت را بهخویشتن نسبت داده است؟

قطعاً برای اینکه نه شاهدبازی ناپسند بوده و نه هم آن رفتـــار واپسین که تا «گردی چون به» برصور تشدید روی از او برگردانید. اینحکایت را سوزنی یاعبید زاکانی ننگاشته اند، خامه شاعر ارجمندی رقم زده استکه میگوید: هرکسی را نتوان گفت که صاحبنظرست عشقبازی دگر و نفس پرستی دگرست آدمی صورت اگر دفع کند شهوت نفس آدمی خوی شود و رنه همان جانورست

راست میگوید: عشق غیر از شهوترانیست. اطفاء شهوت غریزهایست مشترک میان انسان و حیوان. پس حتی در این مرحله آنچه انسانرا از حیوان متمایز میکند عشق است. تشخیص زیبائیهای صوری و معنوی و پیدایش این حالت شریف و انسانیست که مبدأ شعر و موسیقی و منشأ فداکاری وگذشت واعمال بزرگ تواند شد. اگر در عشق هیچ نباشد لااقل یکی از معماهای روح بشری نهفته و قابل مطالعه و تأمل است. ولی انجام یک غریره و حیوانی و پس از آن باز بدستور همان خوی بهیمی روی گرداندن از کسیکه دیگر نمیتواند رغبت غریزی را خاموش کند شایسته فخر و مباهات، و بطریق اولی قابل ثبت در کتاب نیست.

بانظر مدارا میتوان قضیه را چنین توجیه کرد که هنگام جوانی انسان در معرض اینگونه لغزشهاست و بنابرین سعدی بحکم فطرت بشری دچار چنین سرگذشت هائی شده و ازین حیث قابل اغماضست. اما امر غیرقابل تفسیر و توجیه اینستکه چرا این عمل را در ایام کهولت درکتاب ارجمندی چون گلستان که برای تهذیب اخلاق نگاشته است نقل میکند؟

آیا نقل اینگونه حوادث خود دلیل براین نیستکه سعدیمتوجه رسالت خود نبوده وگلستانرا از مطالب متفرقه پرکرده است؟

درموارد عدیده، از خواندن کلیات شیخ، این شبهه بشخص دست میدهد که سعدی تاب و قدرت اینرا نداشته استکه در منشآت خود تجدیدنظریکرده و بسی مطالب یا اشعاری راکه متناسبباشأن اجتماعی و اخلاقی یا بلندی قدر سخندانی او نبوده است حذفکند. از این رو درکتابیکه قرنها مردم آنرا مهذب اخلاق دانستهاند و پس از قسرآن نخستین کتاب درسی نوآموزان بوده است باکمال سادگی یک سانحه ٔ ساقط و مبتذل راکه برای هرانسان تابع شهوت آنی روی میدهد نقل میکند. هماعتراف بفسق میکند و هم بیک وش غيرانساني مباهات، و آنوقت با ابيات زيبائي بآن جلا وصيقل ميزند. من آنقدر ها خشک و درکتابخوانی زاهد نیستم کهفقط نتیجه ٔ اخلاقي را جستجوكنم وهرچه مخالف آداب پسنديده است دورريزم وچون هنرمند نیستم هنوزبدین مقام نرسیدهام که هنر را مافوقاخلاق قرار دهم، ولی آنقدر از مشربوسیع برخوردارمکه قلمرو هنر را مستقل دانسته از نوشته هائی که در آن زیبائی هست ـ یا به تحلیل روح انسانی پرداخته و نقـاط تاریک و مهیب آنرا نشان میدهند ـ متمتع شوم. اما دراینگویه حکایتها از اینمقوله چیزینیست واز آن سایه و روشنهائیکه در اقطار شهوات نفس انسانی آمد وشد دارنـد اثری دىدە نمېشو د.

ازاین گذشته سعدی که هنر را مافوق اخلاق نمیدانسته و از مجموع گفته های وی علاقه ٔ او بنظم و سلامت جامعه و تأیید مبادی اخلاقی هویدا و گلستان بدین قصد انشاء شده است اما من در باب پنجم گلستان چیزی آموختنی و حتی عبرتانگیز نیافتم.

## حکایت مشت زن

باب سوم گلستان در فضیلت قناعتست. البتهقناعت فضیلت است برای اینکه نقطه ٔ مخالف آزست ولی قناعت را نباید با دون همتی و بطالت اشتباه کرد. همانطورکه قناعت فضیلت است سعی و عمل نیز فضیلت است. مخصوصاً فضیلتی است اجتماعی و در سایه ٔ تلاش و کار افراد، جامعه برفاه و فراوانی نائل میشود.

در مسائل اخلاقی، اشکال کار در تعیین حدود آنهاست چنانکه مصدر و عواقبشان در سنجش آنها تأثیر دارد.

تعیین حدود فضائل و رذایل از مهمترین مباحث اخلاقست : عملی چه هنگام شجاعت است و ممدوح و درضمن چه شرایطی تهور میشود و مذموم؟ احترام بنفس و اعتماد داشتن بخویشتن از صفات پسندیده ایست که شخص را از سقوط در پستی حراست میکند، چنانکه موجب رستگاری وی تواند شد ، ولی همین صفت پسندیده اگر از حد خود تجاوزکند مبدل بغرور میشود که از زشت ترین خصلت ها بشمار میرود زیرا موجب زحمت سایرین و مانع تعقل و اعتدال دارنده اش میگردد.

شخصی از ترس دزدی نمیکند و دیگری از شجاعت. کسی از ضعف دروغ نمیگوید و دیگری از فرط ایمان و قوت روح. نفس یک عمل و یک خصلت که فی حدذاته خوب و مورث سلامت اجتماع است هنگامیکه از دو مصدر مخالف سرچشمه میگیرد در یک درجه از زیبائی و قوت و اعتلاء باقی نمی ماند.

خودخواهی مذموم است ولی باید دید چرا مذموم است. خودخواهی اساس بقاء ذات وجزء غرایز طبیعی انسان، حتی حیوانست و بنابر این از بین بر دن آن ممتنع، ولی آنچه در اصول اخلاقی نکوهیده است و خودخواهی را زشت مینماید هنگامی است که این غریزه در مجرائی افتد که بزیان دیگران منتهی گردد. راهزنی که سرگردنه می گیرد و تاجری که کار خانه ای تأسیس میکند هر دو برای جلب نفع دست بکار زده اند، هر دو خودخواه هستند ولی به بداهت عقل و اصول اجتماعی در دو نقطه مقابل قرارگرفته اند: کار مرد نخستین جرم و جنایت است و عمل مرد دوم موجب رفاه و آسایش جامعه. سلامت اجتماع یکی را محکوم بمرگ و دیگریرا شایسته تمجید میکند.

مباحث اخلاقی از این لحاظ با ارزش است و نسبت بسایر مولودهای فکر بشر مقامی ارجمند دارد که غایت و ماحصل آن مربوط میشود به نفع اجتماع و سلامت آن و بنابر این بطور مطلق و کلی نمی شود مطالبی منتشر ساخت و آن کسیکه این وظیفه بزرگ و مقدس را بعهده میگیرد باید بطور دقیق و مشخص و ارد جز ثنیات شده و در تفصیل موضوع هدف اصلی را فراموش نکند.

آنچه در آغاز این فصل بدان اشاره شدکه گلستان دارای یک روش فکری معینی نیست ناظر باین معنی بود. زیرا در این کتاب بطورمشوش و بدون پیروی از اصول مشخص ومسلمی مطالب ریخته شده است. باب سوم از بهترین و صادق ترین ابوابگلستان است، یا برای اینکه منطبق با خوی و روش خود سعدیست، پس فطرت وی آنرا انشاء کرده است و یا بعلت اینکه حرص و طمع از خصلت های رائجه عصر وی میباشد و از اینرو، میدان جولان سخن وسیع، و مطالب زیادی هست که فضیلت قناعت را نشان دهد. ولی در حکایت مشت زن فضیلت قناعت بشکل نا موجهی با خمول و بطالت مشتبه شده و مناظره ای که میان پدر و پسر روی میدهد قوی و مغالطه آمیز ست.

قوت این حکایت را یا باید برقوهٔ مناظرهٔ سعدی حمل كردكه دلايل موافق ومخالف را خوبجلوه ميدهد ومطلب هريك از آنها را به شعری تأیید میکند که خواننده را همرأی وی میسازد ویا اینکه راستی خود سعدی، چنانکه درمواردبسیاری دیده میشود، رأى ثابت و قاطعي نسبت بدوطرف قضيه ندارد و غالباً مقطوعات دیگر انر ا در قالب عبارتهای زیبا در میآور د. چه سعدی بر حسب فطر ت وطبیعت خویش مردیستقانع، موجبی برایکوشش ندارد، بلکه به تعبیر صحیح ترکوشش وی مصروف امور مادی دنیا نمیشود. اما از طرف دیگر مردیست دنیا دیـده و سرد وگرم روز گار مطالب بیشماری بویآموخته و شم اجتماعی او سعی و عمل را راه عقلائی رستگاری میداند. یعنی این مناظره ٔ پدر و پسرکه یکی قضاوقدریست و دیگری طرفدار تلاش و دوندگی ، مناظر هایستمیان سعدی وارسته وتمايلات شخصي او و سعدي اجتماعيكه ميخواهد مردم راهدايت کند. در هر صورت نظری بدین حکایت انداختن ، هرچند بشکل

نقل بعضی از قسمتهای آن باشد خوبست چه نقل عین حکایت قدری طولانی میشود:

« مشت زنمی را حکایت کنندکه از دهر مخالف بفغان آمده بود. . . » « شکایت پیش پدر برد و اجازت خواستکه عزم سفر دارم مگر بقوت بازو » « دامنکامی فراچنگ آرم».

> « فضل و هنر ضایع است تا ننمایند » « عود بر آتش نهند و مشک بسایند »

« پدرگفت ای پسر « خیال معال » از سر بدرکن و پای قناعت در دامن » « سلامت کش که بزرگانگفتهاند دو لت نه بکوشیدنست ، چاره کسمجوشیدنست»

«کس نتواندگرفت دامن دولت بزور » «کوشش بیفائدهستوسمه بر ابرویکور »

« اگر بهـر سر مويّت هنر دو صد باشد » « هنر بكار نبايد چو بخت بد باشد »

چنانکه ملاحظه میکنید دلایل پدر غیر کافی و ناموجهست زیرا هنوز معلوم نیست که بخت پسربد باشد تاخردش بکار نیاید و کی گفته است که «دولت نه بکوشیدنست» برعکس تنها راه رسیدن بمقصود، راهی که در اختیار انسانست کوشیدنست. منصرف کر دن مردم از سعی و عمل غیر از فضیلت قناعتست. قناعت ضد آزو شدت طمع است. ولی جوانی که در خود نیرو و همت می بیند و « از دهر مخالف بفغان آمده است » چرا بسعی و عمل دست نزند ؟ سعدی که مربی و مرد اجتماعیست و علاوه متدین و آیه « لیس للانسان الاماسعی » را میداند چرا چنین میگوید و فکر معقول سعی و عمل را «خیال محال » می پندارد ؟ چنانکه گفتیم سعدی هنر مندست و طبعاً از تربان هر یک از دو طرف مباحثه که حرف میزند باید کاملا او را و طرز فکر او را مصور

سازد، ولی از مجموع قصه طرفداری سعدی از فکر پدر بیشنر مشهود میشود. اما با همهٔ زبردستی باز نتوانسته است دلایل پدر را خدشهناپذیر جلوه دهد.

همین دوبیت اخیر که درجائی ممکناستکاملاً صحیح باشد از زبان پدری که پسرش میخواهد بسفر رود وبرای روزی تلاش کند بکلی غیر مناسب و نحیف و بعنوان دلیل، غیرکافی و بلکه اخصاز مدعا است. زیرا کسی که میخواهد دنبال سعی و عمل را بگیرد هنوز معلوم نیست کوشش او بیفائده و از قبیل «وسمه بر ابروی کور» باشد و از کجا معلوم که «بخت بداست» و خرد بکار وی نیاید؟ چهبسا اشخاص خردمند درکاری موفق نمیشوند و درکار دیگر توفیق حاصل میکنند، در شهری گمنام و بدبخت میمانند و در شهری دیگر رستگار میشوند.

« نزهت خاطر ، جرّ منافع ، دیدن عجائب ، شنیدن غرائب ، تفسرج » « بلدان ، مجاورت خلاّن، تحصیل جاه و ادب ، مزید مال و مکتسب،معرفت» « یاران و تجربت روزگاران جنانکه سالکان ط بقتگفته اند »

> تا بدکان و عمانه درگروی هرگز ای خام آدمی نشوی برو اندر جهان تفرج کن پیشازآنروزکزجهان بروی

اینسخنان، دیگرسخن جوان مشتزن نیست، از روحسعدی پخته و مجرب و جهاندیده بیرونمیآید، قطعاً سعدی در هنگامجوانی که عزم سفر و جهانگردیکردچنین اندیشههائی در سر داشت.

بارىپدرمخالفسفرستوسفررا براى پنجطائفهمناسب ميداند:

- « نخست بازرگانی که باوجود نعمت و مکنت غلامان وکنیزکان دارد »
  - « دلاويز. . . »
- « دوم عالمی که بمنطق شیرین وقوت فصاحت و مایه ٔ بلاغت هر جاکه »
  - ه رود بخدمتش اقدام نمایند.»
- « سوم خوبروئی که درون صاحبدلان بمخالطت او میل کند. . . . . »
- « چهارمخوش آو ازیکه بحنجره ٔ داو دی آباز جریان و مرغاز طیر ان »
  - ه باز **د**ارد. . . »
- « پنجم کمینه پیشهوریکه بسعی بازوکفافیحاصل کند تا آبروی از بهر »
  - « نان ریخته نگرددکه زیرکانگفتهاند:

گر بغریبی فندازشهر خویش سختی و محنت نبرد پینه دوز ور بخرابی فند از مملکت گرسنه خسید ملک نیم روز

دراین جواب خوب روش و فکر سعدی مجرب و پخته دیده میشود و مناظره، محکم و متین است چنانکه جواب پسر نیز خوب تنظیم شده:

- « ای پدر قول حکما را چگونه مخالفتکنیم کهگفتهاند رزق اگر جه »
- ﴿ مَفَسُوْمُسَتُ بَاسِبَابِ حَصُولُ آنَ تَعَلَقُ شَرَطَسَتُ وَ بِلا گُرْچِه مَقَدُورُ أَزْ »
  - « ابواب دخول آن احتراز واجب. . . . »

بنابر این پسر بااعتماد زوربازوو برای فرار از بینوائی پدر را وداعکرد و از وی همت خواست و بسفر رفت.

درسفر بر وی حوادثی میگذر د سختی ها میکشد و بدبختی ها تحمل میکند، عاقبت مجروح در بیابانی میافتد و قضا را ملکز ادهای براو میگذرد و از ماجرای وی مطلع میشود، بروی رحمت آورده بلو نعمتی میدهد و با معتمدی بشهر خویشش بازمیفرستد. پسر رنجها ومحنتها را برای پدر شرح مید هد و درمقابل طعن وملامت پدر میگوید:

« هر آینه تارنج نبریگنج بر نداری ، تا جان بر خطر ننهی بر دشمن » « ظفر نیابی ، تا دانه پریشان نکنی خرمن بر نگیری . نبینی که باندك مایه » « رنجی که بردم چه تحصیل راحتکردم و نیشی که خوردم چه مایه عسل » «آوردم .»

گرچه بیرون زرزقنتـوانخورد در طلب کاهلی نباید کرد

غواص گراندیشه کندکام نهنگ هرگز نکند 'در" گرانمایه بچنگ

تااینجا مناظره خوب و نتیجه آن مؤید سعی و عمل است ولی سعدی حکایت را با عقیده ٔ قضاوقدری پدر ختم میکند که هرچند نتیجه ٔ مسافرت و تلاش درکسبرزقخوبشده است ولی مربوط به تصادفست و قصه ٔ پادشاهی را میآوردکه حلقه انگشتریرا در جائی گذاشتکه هرکس تیر را از آن حلقه بگذراند انگشتر از آن وی باشد و هیچکس بدان امر موفق نشد جزکودکیکه ببازی تیری انداخت و باد صبا تیر را از حلقه آن بدر برد و خاتم را بوی ارزانی داشتند:

گه بود کز حکیم روشن رای بر نیاید درست تدبیری گاه باشد که کودك نادان بغلط بر هدف زند تیری

یعنی تمام امور دنیا برقضا و قدر و اتفاق بسته است و هرگونه تلاشی بیارزش؛ و این مطلب در فضیلت قناعت نیست بلکه معنی دیگری میپروراند و بطالت را تأیید میکند که سعی و کوشش (یعنی تنها وسیلهٔ موجوده در کف انسان برای حصول مقصود) بی ارزشست. بااند کی سعهٔ صدر میتوان برای اینگونه حکایات توجیهی و محملی فرض کرد. میتوان گفت در زمان سعدی دو شعبهٔ احلاق شخصی و اجتماعی با یکدیگر مخلوط بوده است، یعنی دو مفهومی که فرنگیان آنرا Caractère و Morale میگویند از هم تجزیه نشده و سعدی دانشمند اجتماعی و سیاسی نبوده است که ارزش سجایا را در قوت اجتماعی باز دانسته باشد و از اینروبا ان اهمیتی نداده و برعکس به اخلاق حسنه از قبیل رأفت ، احسان ، ترحم ، انصاف و غیره نظر داشته است. زیرا در عصر سعدی و دورهٔ قبل از وی که جامعه نظر داشته است. زیرا در عصر سعدی و دورهٔ قبل از وی که جامعه شناسی نمو نکرده بود ، اینگونه ملاحظات که شیوع خلقی مستلزم ضعف نیروی اجتماعی ملل میشود هنوز متداول و رائح نشده و فضائل ضعف نیروی اجتماعی ملل میشود هنوز متداول و رائح نشده و فضائل انسانی در دائره ای که عدم ایذاء سایرین باشد محصور مانده بود.

گرچهدراین مورد نیز شبهه و تردیدی برای من و جود دارد زیرا از باره ای گفته های سعدی میتوان او را مردی اجتماعی و صاحب رأی و نظر در امور جامعه تشخیص داد، چنانکه در بوستان آثار آن زیاد دیده میشود: حکایت دو برادری که هر دو پادشاه بودند، یکی عدل کرد و کشورش آباد شد و دیگری ظلم کرد و قدر تش رو به تباهـی رفت . سعدی در این موضوع و اقع بین شده نفس عدل را مستلزم آبادی میگوید زیرا ایادی عامله بکار میافند و از سایر بلاد، مردم با آن کشور دادوستد میکنند، طبعاً ملک آباد و رعایا در رفاه و خزینه شاه آکنده از سیم و زر میشود.

باری برفرض که بدین امرگردن نهیم وسعدیرا اخلاقی (بمعنی اخص) یعنی «مورالیست» بدانیم بازحکایت های متعددی در گلستان می بینیم که بخط مستقیم برخلاف اخلاق حسنه است و برای نمونه یکی دو فقره ٔ آن نقل میشود.

« حكايت. در عقد بيع سرائى متردد بودم جهودىگفت » « من از كدخدايان اين محلتم وصف اينخانه را از من پرس » « بجز يكعيب هيچ عيبى نداردگفتم بجز آنكه تو همسايه منى ». خانه اير اكه چون توهمسايه است ده درم سيم كم عيار ارزد ليك اميدوار بايد بود كه پس از مرگئ تو هزار ارزد كه پس از مرگئ تو هزار ارزد باب جهارمگلستان

هل جزاءالاحسان الاالاحسان؟

سعدی نوعدوست و بامر و تکه « بنی آدم » ر ا « اعضای یک پیکر » میگوید سزای نیکی را بدی میدهد!

آیا فقط برای اینکه احسان کننده جهودست ؟ مگر جهود از خانوادهٔ همین نوع انسان نیست و از میان آنان آدم شریف و درست پیدا نمیشود و هرکس نام مسلمانی برخود نهاد از تمام معایب وشرور مبراست؟

البته این طرز فکر و اخلاق میان عوام متداولست که هرکس راکه برمذهب و دین آنها نیست مطلقاً بد بدانند ولی از سعدیکه «تن آدمی را شریف » میگوید چنین جواب تلخی سزاواروشایسته نیست، آنهم نسبت بکسیکه بوی در خرید سرا نصیحت میدهد، مگراینکه نصیحت جهود را حمل بر غرض فاسدی کرده و او را درو نگوئی دانسته باشد، ولی در حکایت کمترین اشارهای بدین معنی نیست و مفهوم صریح و بی خدشه آن اینست که جهود فقط برای اینکه جهود است غیرقابل اعتماد و ناشایسته شمجواریست.

نکته شایسته تأمل و دقت اینستکه سعدی درنگارش گلستان باعث اخلاقی داشته و چنانکه از سراسر این کتاب مشاهده میشود پیوسته این غرض شریف ، سعدیرا به پخش موعظه و حکمت و ترویج مردمی کشانیده است. پس وجود مطالبی را درگلستان کهیاابدا مربوط باخلاق نیست و یا اینکه مخالف اصول اخلاق و روح انصاف و وانسانیت است بر چه حمل کنیم ؟

این تناقض ناچار شخص را باین دو توجیه میکشاند: در بساب مطالبیکه مربوط بامور اخلاقی نیست میتوان فرض کرد حکایات و فکاهات و نوادریکه برای مجلسیانسی نیکو بوده است بعنوانتنوع وسرگرمی خواننده درگلستان آمده است. اما در باب مطالبیکهتناقضی میان آنها و اصول اخلاق دیده میشود، ناچار باید فرض کرد مفهوم اخلاق و حقیقت فضایل اجتماعی در ذهن سعدی با عادات عمومی و استحسانات عامه، یعنی چیزهائیکه فرنگیان آنرا Prejugé میگویند مخلوط شده است.

حکایت زیر را از باب سوم گلستان بخوانید و ملاحظه کنید چگونه مطالب صحیح و سقیم بهم آمیخته و مفهوم اخلاق با عــادات عمومی مخلوط شده است: « خشکسالی باسکندریه در افتادعنان، طاقت درویش از دست رفته بود »
« و درهای آسمان برزمین بسته و فریاد اهل زمین بآسمان پیوسته.... »
« در چنینسالی مخنثی دور از دوستان که سخن در وصف او ترك ادبست »
« خاصه در حضرت بزرگان... نعمت بیکر ان داشت ، تنگدستان را »
« سیم دادی و سفره نهادی. طایفه ٔ درویشان از فاقه بجان آمده بودند و »
« از درویشی بفغان. آهنگ دعوت او کردند و مشورت بمن آوردند. »
« عزت نفسم فتوی نداد سر از موافقت باز زدم وگفتم:

«نخوردشیر،نیمخورده ٔ سگ »
«ور بسختی بمیرد اندر غار»
« تن به بیچارگی و گرسنگی»
« بنه و دست پیش سفله مدار»
« گرفریدون شود بنعمت و ملک »
« بی هنر را بهیچکس مشمار»
« پرنیان و نسیج بر نا اهل »
« لاجورد و طلاست بردیوار»

عزت نفس کسی بدین فتوی ندهد که برسر سفره شخصی بنشیند که ویراکفو خود نمیداند قابل قبول و حتی ستودنیست ولی این چهار بیت راکه بعنوان دلیل آورده و فی حد ذاته دارای مفاهیم بلند اخلاقیست با مطلب حکایت نمیخواند.

بیچارگی را برخود هموار کردن و دست بسوی سفله دراز نکردن، یعنی آبرو و عزتنفس را در برابر دونهمتان نریختن بسیار زیبا و در خور آفرین است، ولی این قضیه چه ارتباط با شخصی دارد که درایام «قحطی تنگدستانرا سیم و زر دادی وسفره نهادی». دراین عمل که فی حد ذاته خوبست چه سفلگی نهفته است و

دروبشان برسفره گسترده ٔ ویکه برای همه گسترده بود و بدونمنت میبخشید چه آبروئی میریختند؟

سعدی این مرد منعم را بیهنر و سفله میخواند و رفتن درویشان را بخانه ٔ او ننگ میداند برای اینکه او را مخنثگفتهاند. مخنث در ذهن لطیف و زیباپسند سعدی چنان منفور وکریه استکه حتی قتل او میشود:

گر تتر بکشد این مخنث را تتری را دگر نباید کشت چند باشد چو جسر بغدادش آب در زیر و آدمیدرپشت

نفرت مردم از مخنث و مقام پستیکه در افکارعمومی دارد به سعدی متدین و طرفدار نظام اجتماعی و خداوند ذوق سلیم و فهم مستقیم سرایت میکند، بحدیکه قتل و یرا مباح میداند، دیگر چه رسد که طائفه ٔ درویشان از کرم و بخشش وی برخور دار شوند!

بدون تردید این طرز فکر وگفتار از یک معلم اخلاقشایسته نیست. زیرا اعمال انسان فی حدذاته کمتر خوب یا بدست؛ اعمال افراد جامعه از این لحاظکه بحقرق سایرین زیانکارست بد و از این حیث که برای سایرین سودمندست خوب میشود.

البته عمل واحد از لحاظ مصدر آن و همچنین مسببات آن ممکن است بهتر و بدتر شود، یعنی کار خوبی اگر از شخص بدی سرزند یا موجب صدور آن نیت بد باشد از خوبی آن کاسته میشود، ولی هیچ وقت خوبی از آن سلب نمیشود. چنانکه کار ناشایسته و قبیحی اگر از

شخص شریفی سرزند و غفلت و اشتباه یا موجبات معقول و خوبی باعث ارتکاب آن شده باشد از درجه ٔ قبح آن میکاهد: دروغ بداست ولی سعدی همین عمل مذموم در تمام شرایع آسمانی وزمینی را«به از راست فتنهانگیز» میگوید.

بذل و بخشش به تهیدستان و دستگیری از درماندگان خوبست هرچند از روی ریا باشد و بیگمان اگر از هرگونه غرض فیاسدی منزه بوده و مصدر آن شخص شریف انساندوستی باشد والاتروزیباتر میشود.

از مجموع گفته های سعدی این مطلب صریحاً دیده میشو دکه این گوینده ٔ بزرگئ مردیستکه به نظام اجتماع و سلامت آن علاقه ٔ وافر دارد. طبعاً در فکر او معیار خوبیها و بدیها باید سود و زیانسی باشدکه بدیگران میرسد: بخل و امساک تاهنگامیکه زیانش بدیگری نرسد و نتیجه ٔ آن عاید خود شخص شود ـ باهمه مکروهیـ زیادقابل مذمت نبست. اما تجاوز بحقوق دیگران هرقدر اندک باشد درنظر مرد اجتماعی، جرم و جنایت و سلامت اجتماع مستلزم از بین,ردن آنست. مخنثیکه هنگام خشکسالی زرو سیم پخش میکند و برای تهیدستان سفره میگسترد بسی برتر و شریفتر از امیریستکهبرشعرا ومداحین خود عطایا بذل میکند زیرا عطایای وی در حقیقت مال رعایاست و باید صرف مصالح آنها شود ، نه صرف اقناع شهـوت خودنمائی و غرور وی. سعدی هم با این نحوه ٔ فکر آشناستومکرر از زبان وی این مطلب جاری شده است:

سرهنگ لطیف خموی دلـدار بهتر ز فقیـه مردم آزار

مخنث که بیداد بر خودکند از آن سه که بر دیگری سدکند

بکلی معکوس این خشونت و بیمهری سعدی نسبت بهمخنث کریم و درویش نواز، حکایتیست در باب چهارم بوستان که بـدین بیت شروع میشود:

عزیزی در اقصای تبریز بود که همواره بیداروشبخیز بود

دزدی را می بیند که کمند ببامی میافکند، مردم مطلع میشوند و گیروداری راه میافتد و دزد فسرار میکند . آنوقت دل پارسا بر محرومیت دزد میسوزد، بدنبالش میرود واو را مییابد و باو میگوید: که یارا مرو کآشنای توام بعردانگی حاك پای توام... الخ

وخلاصه بعد از آنکه اور ا بمردانگی میستاید، بوی میگویدمن خانه ایر ا میشناسم که دیوارش کوتاهست وکسی هم درخانه نیست؛ او را بخانه خویشتن راهنمائی میکند و بردوش جوان شبرو پایگذاشته بدرون خانه خود رفته ، لباسی از خود برای وی میاندازد که دز د دست تهی بازنگردد:

خبیثی که برکس ترحم نکرد ببخشود بر وی دل نیکمرد عجب ناید از سیرت بخردان که نیکی کنند ازکرم با بدان ولی آیا تا این حدکه او را در دزدی یاریکنند؟ و آیا بجای نشاندادنراه دزدی بهتر نبود نیکمرد بدون صحنه سازی و بدون باتزویر قبای خود را بوی میداد. سعدی مکرر نقیض اینرا دستور داده است:

> بر انداز بیخی که خار آورد درختی بپرورکه بـار آورد مبخشای در هر کجا ظالمیست که رحمتبراوجوربرعالمیست

شبانی با پدر گفت ایخردمند مرا تعلیم کن پیرانه یک پند بگفتا نیکمردی کن نه چندان کهگردد چیرهگر گ تیزدندان

این نوسانی که در آراء سعدی مشاهده میشود مسکنست ناشی از کثرت مشاهدات و انبوهی مطالب متفرقه باشد. آدم خیلی مجرب و پخته نمیتواند در کلیه ٔ امور رأی قطعی داشته باشد زیرا در ذهن اینگونه اشخاص بسیار دیده و سردوگرم روزگار چشیده ، هر قضیهای دو رو دارد. سعدی خود بدین امر اعتراف دارد. در باب هشتم گلستان که از بهترین ابواب این کتابست چنین آمده :

و حکمت. هرکر ا دشمن پیش است اِگر نکشد دشمن خویش است. » و سنگ در دست و مار برسرسنگ » و خیره رانی بود قیاس و درنگ »

وبلافاصلهخود آنرا استدراک کرده قول معارض آنرا تحت عنوان حکمت دیگر چنین بیان میکند : « وگروهی بخلاف این مصلحت دیدهاند وگفتهاند در کشتن بندیان تأمل » « او لی تر بحکم آنکه اختیار همچنان باقی است: توان کشت و توان بخشید » « وگر بی تأمل کشته شود محتمل است که مصلحتی فوت شود که تدارك آن معتنع » « باشد:

نیک سهل است زنده بیجان کرد مرده را باز زنده نتوان کرد شرط عقل است صبر تیر انداز که چو رفت از کمان نیاید باز

بنظر من همین نکته که تزلزل آرا، سعدی را در امور نشان می دهدموجبنگارش بعضی از حکایت های گلستان گردیده است. یکی از آنها چنانکه گذشت مناظره بین مشتزن و پادر است که در حقیقت نظریاتی در تأیید سعی و تلاش و نظریاتی نقیض آن یعنی قناعت و توکل در آن حکایت گنجانده شده. سعدی هر دو نظر را با ابیات زیبای خود موجه جلوه داده است.

حکایت باار زش دیگر ، نز اع سعدیست بامدعی و آن مجادله و پر از بحث و استدلال میان دو نفرست که یکی بر ضد تو انگر انست و معایب آنان را میگوید و دیگری که بصیغه ولی شخص آمده و بخود سعدی تعبیر میشود، از تو انگر ان حمایت میکند . در این مناظره معایب و نقاط ضعف دو طبقه گفته میشود و بالاخره داوری بنز د قاضی میبرند که با حکمت و تعقل و سعه فظر خود قسمت صحیحی که در گفته هریک از مدعیانست تصدیق و همچنین نقطه شعف آنها راوانمود کرده و چنانکه شیوه خردمندا نست نشان میدهد که بطور مطلق و کلی ادعای هیچیک صحیح نیست و این همان نتیجه ایست که سعدی

میخواهد از این داستان بیرون کشد.

بنظر من سعدی هیچگاه بآن شکل مطلق و قطعی طرفداریاز توانگران نکرده است چنانکه بطور مطلق و قطعی از درویشان بـد نمیگوید. فکر سعدی، خلق سعدی، نظر بلند و شامل سعدی، روح انصاف و عدالتیکه در سعدی هست و ازتمام سخناومیتابد، او را بالاتر و بسی دورتر از این مرحله قرار میدهدکه جدل کند و بر سر مطالبیکه نیمی از آن صحیح است با شخصی دست بگریبانگردد . بیشتر تصور میشود کهاینخود سبک نگارشی است. شاید همدرایام جوانی چنین قضیهای برای وی رویداده و با مرد منفی باف و پرمدعائی مواجه شده باشدکه انصاف را زیرپاگذاشته و یک طرفه قضاوت کرده است، یعنی فقط معایب توانگران را دیده و خوبی متنعمین نیکوکار را نادیده انگاشته و همین امرسعدیرا بجدل کشانیده باشد. وای محققاً آنوقتیکه قلم جادوگرسعدی گلستان را رقم میزده است سعدی، بزرگ، متین، موقر، باانصاف و دور از این مرحله بوده استکه نتواند بدی توانگران حریص و خودخواه را بازیابد البته ترجیح داشت این مناظره را میان دو نفر قرار داده و این شبهه را درباره ٔ شخصیت بزرگ خود درذهن خواننده راه ندهد ولی در آن تاریخ سعدی از غوغای زندگانی آلوده و پست مردم عادی دور شده بو د و دیگر اهمیتی باین ملاحظات نمیداد.

اما نکتهایکه در گلستان مکرر دیده میشود ونمیتوان توجیهی بر ای آن آورد اینستکه پس از هر مطلبی ابیاتی برای تأیید آن میآورد. این ابیات غالباً زیبا و مضامین آن مانند کلمات قصار و اصول مسلم زندگانی روشن و غیرقابل تردیدست ولی با اصل حکایت وبامطلبی که این ابیات برای منجز ساختن آنست همساز نیست مثلا:

« حکایت. یکی از صاحبدلان زور آزمائی را دید بهم بر آمده وکف بردهان»
« آوردهگفت « اینرا چه حالتیست » گفتند « فلان دشنام دادش » گفت: این »
« فرو مایه هزار من سنگی برمیدارد و طاقت سخنی نمیآورد »

لاف سر پنجگی و دعوی مردی بگذار
عاجز نفس فرو مایه چه مردی چه زنی
گرت از دست بر آید دهنی شیرین کن
مردی آن نیست که مشتی بزنی بردهنی

دوبیت خوب و اخلاقیست اماتناسبیبامفاد حکایت ندار د چه، مفاد دوبیت و چنیناست :

اولاً قوتحقیقیآدمیدرغلبه ٔ برمشتهیات نفساست یعنیقوت قابل ستایش، توانائی روحست نه زور بازو.

دوم: بزرگی انسان٬ بلکه انسانیت انسان در نیکوکاریست نه در رسانیدن آزار بدیگران.

هر دو معنی غیرقابل جدل و خدشه است ولی ابداً با مفاد حکایت که زور آزمائی از شنیدن ناسزا متأثر شده است ارتباطی ندار د. مگر هرکس زور بازو داشت نباید دارای عزت نفس بوده از ناسزا بهم برآید؟ هزار من سنگ بلند کردن چه ملازمهای با بیحسی و عدم تأثر دارد؟ البته اگر همین زور آزما با فرط تأثر از دشنام، راه گذشت در پیش گیرد زیباست ولی توقع متأثر نشدن ناموجه.

این وضع درگلستان زیاد دیده میشود و ناچار مرا بدین پندار میکشاند که گاهی حکایت برای شعر تلفیق شده است. یعنی سعدی شعری مشتمل بر تأمل و ملاحظه گفته، بعد برای آن، حکایتی پر داخته است و چون قسوه تخیل وی مانند نویسنده کلیله و دمنه و هزار ویکشب استعداد جعل حوادث و آفرینش قضایا را ندار د، حکایت ضعیف می ماند و ابیات قوی، مانند حکایت پارسازاده در باب هفتم گلستان که او را: -

از ترکه ٔ عمان نعمت بیکران بدست افتاد ، فسق و فجور آغاز کرد و مبذری پیشهگرفت. فی الجمله نماند از سایر معاصی منکریکه نکرد و مسکری که نخورد. باری به نصیحتشگفتم ه ای فرزند دخل آب روانست و عیشآسیای گردان، یعنی خرج فراوان مسلم کسی را باشد که دخل معین دارد. . .

چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن که میگویند ملاحان سرودی اگر باران بکوهستان نبارد بسالی دجله گردد خشک رودی

تا آخر حکایت مطلب متداولیستکه در هر زمان و هرجا اتفاق میافتد. غالباً کسیکه در تحصیل مال تلاشی نکر ده است بالطبیعه قدر آزرا نمیداند و آنقدر باسراف میپردازد تا بخاک سیاه نشیند. پند و موعظه را در اینگونه اشخاص اثری نیست چنانکه پند سعدی نیز اثر نکر ده و پس از مدتی ویرا در حال فقر و بدبختی دیده و از مروت بدور دانسته است « در چنان حالی ریش در و نشر را بملامت خر اشیدن... » حکایت خیلی عادیست و قوتی ندار د و در آن حادثه ای نمییابید که مطلب را بشکل بر جسته ای در ذهن بیاور د ولی در عوض مزین

بابیات پرمغز و رساستکه جای ضعف حکایت را میگیرد.

مصراع اول دو بیتی که در بالا نقل کردیم از فسرط شهرت ضرب المثل و بیت اخیر، زیبا و منطبق با واقع است. قوت کلام منظوم سعدی از فرط فصاحت و حسن بیان بدرجه ایست که حتی و قتی از زبان طرف مقابل (یعنی آنکسیکه سعدی روش او را نیسندیده و این حکایت را برای نکوهش او آورده است) می گوید بقدری خوب است که خود پند و سرمشقی قابل پیرویست. چنانکه پارساز اده مسرف پس از شنیدن نصیحت سعدی در اجتناب از اسراف میگوید:

خداوندان کام و نیکبختی چرا سختی برند از بیم سختی برو شادیکن ای یار دلفروز غم فردا نشاید خوردن امروز

٥

هرکه علم شد بسخا و کرم بند نشاید که نهد بـر درم نام نکوئی چوبرون شدبکوی در نتوانیکه به بندی بـروی

شاید بابهشتم گلستان را بتوان درخشانترین ابواب آن دانست زیرا نمودکاملیست از زبان سعدی و مشحون از پند وحکمت. گرچه همه ٔ آنها ازاصول مسلمه نیست و حتی پارهای قابل تر دیدست مانند:

> و دو چیز محال عقلست: خوردن بیشاز » و رزقمقسوم و مردن پیشاز وقت معلوم »

این جمله ٔ زیباکه ماننداصل ریاضی محکیم و استوار بنظر می رسد

قابل شک است زیرا هیچوقت نه کسی میداند روزی وی چندست تا معلوم گردد بیش از آن نمیتوان خورد و نه مرگ کسی معلوم و مشخص است تا بتوان فهمید قبل از آن و یا بعد از آن نخواهدمرد. در جای دیگر همین اصل مشکوک را در عبارت دیگر میگوید:

«ای طالب روزی بنشین که بخوری و ای مطلوب اجل مروکه جان نبری».

البته نشر اینگونه افکار که میان جامعه ٔ ایرانی رواج داشته است چندان مؤید سعی و عمل نیست؛ علاوه مخالف طبیعت بشری است. زیرا انسان تا زنده است باید برای کسب روزی بکوشد و شاید میان جدو جهد و کسب معیشت بیشتر تناسب و ملازمه موجود باشد تا کار نکردن، چنانکه طبیعت انسان و ظواهر امور حکم میکند که حتی الامکان در حفظ سلامت خود بکوشد و شاید این کوشش تأثیر حتمی در تأخیر اجل داشته باشد. ولی میتوان برای اینگونه گفته های سعدی محملی فرض و تصور کرد: اینگونه پندها برای کسانیست که در راه معاش تلاش حریصانه میکنند، یا در طریق زندگی بیش از حد دچار وسواس و بیم نامعقول مرگند.

بهرصورت در بابهشتم بهمطالبزیادیبرمیخوریم که درحد اعلای فصاحت و استحکام قر ارگر فته و بو اسطه ٔ ایجاز کم نظیر بکلمات قصار مانند است:

» جواهر اگر در خلاب افتد همان نفیساست و غباراگر بفلک رسدهمان حسیس. » قیمت شکر نه از نے است بلکه آن خود خاصیت ویست.

- پ مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوبست نه ترتیل.
- پ توانگری بهنرست نه بمال و بزرگی به خرداست نه بسال.
  - پیکان از جراحت بدر آید و آزار در دل بماند.
- \* دوكس دشمن ملك و دينند پادشاه بي حلم و زاهد بي علم.
- \* آتش خشم، اول در خداوند خشم افتد پس آنگه زبانه بخصم رسد.
- چ. سن مسم. وی در دست دشمنگر فنار استکه هر جا که رود از چنگ عقوبت اورهائی نیابد.
- « دانا چون طبله ٔ عطارست خاموش و هنر نمای ، و نادان چون طبل ، بلند آواز و
  - میان تهی.
  - نصیحت پادشاهانر اگفتن کسی را مسلم است که بیم سر ندار د یا امیدز ر .

در اینجا نمیشو د بسعدی ایر اد گرفت که غیر از نداشتن امید زرو بیم سر موجبات دیگری هست که رجال کشور را به نصیحت شاهان برمیانگیز دو آن مصلحت اجتماع و صداقت بتاج و تخت پادشاه است، ولی در ایر آن مخصوصاً ایر آن پس از فتح عرب و بالاخص در دور های که ترکان و تتر آن و مغولان سلطنت میکر دندکسی را یار ای خیر خواهی و مصلحت اندیشی نمانده بو د.

نکته ای که در خاتمهٔ این فصل باید بگویم اینست که این ملاحظات و انتقادات فقط نمونهایست از آنچهمیتواندربارهٔ گلستان گفت و من با مرور مختصر خود فقط باین موارد ضعف گلستان اشاره کردم وگرنه درین زمینه میبایستی دو برابر یا سه برابرگلستان نوشت.

اما باوجود همه ٔ اینها نباید تصورکرد وجود موارد ضعف در کتاب ارجمندیچون گلستان ارزش ادبی واخلاقی آنرا از بین میبرد. گلستان با همه ٔ اینها پرست از پند و حکمت و مواعظ که نمونه ٔ کامل آن را باب هشتم بایدگفت . در این باب که حکایات کمتر و تأملات و تفکرات سعدی بشکل پند و حکمت پراکنده است بلندی قدرگلستان بخوبی ظاهر میشود . علاوه ، گلستان همیشه نکوهر درخشانیست در ادبیات ایران ؛ زیرا سلامت انشاء و زیبائی نثرآن (با موارد ضعفی که احیاناً میتوان در آنیافت) آنرا معیار فصاحت قرار داده است و مطالب پراکنده ٔ آن نمودار او ضاع و احوال اجتماع و نماینده ٔ طرز فکر و طرز تعقل نژاد ایرانیست. باتمام این خرده گریها گلستان سرجای خود ارجمند و در میراث ادبیی ایران واحدی بیمانند باقی میماند زیر ا بیش از بسیاری از سایر آثار ادبی آیینه ٔ عصر نویسنده ٔ و الامقامش قر اردارد .

برخی از ارادتمدان سعدی این فصل را نه پسندیده و آنرا خراشی به گلستان یا کاهشی از شأن سعدی فرض کردهاند؛ غافل از اینکه هدف انتقاد گلستان نیست بلکه طرزپذیرش گلستانست در فکر و تصورات عمومی که آن را در بست کتابی اخلاقی و تربیتی انگاشتهاند ولی اگر گلستانرا چنانکه هست قبول کنند، یعنی مجموعهٔ ملاحظات ولطایف ، و پند وموعظه ، بیان اوضاع روحی و اخلاقی زمان و خلاصه سندی که طرز فکرومعاش مردم را میتوان درآن یافت دیگر ایرادی باقی نمی ماند. چنانکه مکرر در این نوشته اشاره شده دیگر ایرادی باقی نمی ماند. چنانکه مکرر در این نوشته اشاره شده علت این اشتباه و این و جد نامحدودی که نسبت بگلستان مشاهده میشود همان حسن تعبیر و فصاحت کم نظیر سعدیست

برای آنکه این فصل را باگفته ٔ خود شیخ بزرگوار خاتمه دهم وعذرگستاخی خویش را بخواهم خاتمهایراکه آن نویسنده ٔ بزرگئدر آخرگلستان آورده است نقل میکنم.

« غالبگفتار سعدی طرب انگیزست و طیبت آمیز. وکوته نظران را » « بدین علت زبان طعن در ازگر دد که مغز دماغ بیهوده بسردن و دود چراغ » « بیفایده خوردنکار خردمندان نیست ولیکن بر رأی روشن صاحبدلان که » « روی سخن در ایشان است پوشیده نماند که 'در ر موعظه های شافی در سلک » « عبارت کشیده است و داروی تلخ نصیحت بشهد ظرافت بر آمیخته تا طبع » « ملول ایشان از دولت قبول محروم نگردد. »

شاید مقصود سعدی از جملهٔ «کوته نظران » امثال بنده با شد که از خوبیهایگلستان چیزی نگفته و بخرده گیری اکتفاکردهام . اینهم ازکرامات سعدیستکه هفتصدسال پیش جواب مرا داده است. اگر شربتی بایدت سودمند ز سعدیستان تلخ داروی پند به پرویزن معرفت بیخته بشهد ظرافت بر آمیخته

بجای گلستان اگر بوستان را شاه کار سعدی گفته بودند و یکی از سه حادثه بینظیر ادب فارسی ، سز او ار تر بود. بوستان بیش از چهار هزار بیت است ولی همه آنها یکدست ، پخته . فصیح و نمونه بلاغتست . شاید نتوان بیش از صدبیت در آن یافت که بر طبع مشکل پسندان دفیق ، سز او ار انتقاد باشد . این کیفیت را در کتاب ادبی دیگر نمیتوان یافت حتی شاهنامه فر دوسی که ، باهمه وزن و اعتبار ، تناسب غث و ثمین آن بسی فاحش ترست .

شاید همین استواری یکنواخت بوستان، مرحوم ادیب پیشاوری را (هنگامیکه در بارهٔ فر دوسی و سعدی از وی نظر خواسته اند) بدین رأی کشانیده بودکه «بوستان به تنهائی میتواند با شاهنامه برابری کند».

خود این امرکه شخصی پس ازشاهنامه بنظم کتابی درهمانوزن دست زند وسخن رابدیناستحکام ورفعترساند، اعتماد و ایماناو رابقریحهٔ خویش نشانمیدهد و چیزیکههم فهم وقوهٔ تشخیص سعدی را مینمایاند و هم ارزش بوستانرا زیاد میکند، اینستکه موضوع آنرا غیر از موضوع شاهنامه قرار داده است.

بوستان را باید شاهکار سعدی نامید بدو دلیل آشکار: از حیث لفظ، پختگی بیان، ترکیبات منسجم، استحکام جمله بندی، عذو بت و روانی از سایر گفته های سعدی پیشی گرفته است. در غزل که سعدی استاد بیگمان و بی جدل شناخته شده است الفاظ غلط مانند (کمالیت (۱) یا نامأنو س چون غبینه، بواب، مجبول، مغسول و حتی مسلول که آنرا صفت ( غمزه » آور ده باعتبار اینکه غمزه را به تیغی مانند کر ده است یا اگر دیده میشود. اینگونه مسامحه ها در بوستان روی نداده است یا اگر باشد بدر جه ای نادر است که بچشم نمیخورد.

همچنین گاهی در غزلهای وی اجزای جمله بطور فاحش و ناروائی در غیر جای خود قرارگرفته و به فصاحت زبان سعدی خلل میرساند مانند احوال دوچشم من برهم ننهاده "که کلمه ه من میان چشم و صفت او قرارگرفته و جمله را خراب کرده است . اینگونه انحرافها در بوستان دیده نمیشود. استحکام جمله بندی آن ابیات بلند شاهنامه را بخاطر میآور د ولی در همه آنها نرمی زبان سعدی لمس میشود:

برانداز بیخی که خار آورد درختی بپرور که بار آورد کسی را بده پایه ٔ مهتران که برکهتران سر نداردگران

<sup>(</sup>۱) زمین را از کمالیت شرف برآسمانستی .

<sup>(</sup>٢) سپريفكند ازتيغغمزة مسلول.

درون فروماندگان شاد کن ز روز فروماندگی یاد کن گرفتم ز تو ناتوانتر بسی است توانا تراز توهمآخرکسی است

پریشان شود گل بباد سحر نه هیزمکه نشکافدش جز تبر جهان پرسماعاستومستیوشور و لیکن چه بیند در آئینه کور؟

به خردان مفرمای کار درشت که سندان نشاید شکستن بمشت نخواهیکه ضایع شود روزگار بناکار دیده مفرمای کـار

که سفله خداوند هستی مباد جوانمرد را تنگدستی مباد کسی راکه همت بلند اوفتد مرادشکم اندر کمند اوفتد

طمع بندو دفتر ز حکمت بشوی طمع بگسلو هر چه داریبگوی

دل دوستان جمع بهترکه گنج خزینه تهی به که مردم برنج

مدر پرده ٔکس بهنگام جنگ که باشد ترا نیزدر پرده ننگ غـم زیر دستان بخور زینهـار بترس از زبر دستی روزگار

於

بكوشش تو اندجلهر ا پیش بست نشاید زبان بداندیش بست

این ابیات بدون جستجو و کاوش از صفحه های مختلف بوستان که بطور تصادف گشودم استخراج شده است. این یک دستی و پاکی اسلوب را بجر ثت میتوان گفت در دفتر دیگری نمیتوان یافت. بوستان نمونه کامل بلاغت و فصاحت و پختگی طبع مقتدر و بکمال رسیده سعدی است و بسیاری از ابیات آن از فرط ایجاز و پر مغزی میتواند ضرب المثل و مایه استشهاد گردد.

مطالب اخلاقی و ملاحظه های اجتماعی ، پندها و دستور العمل های زندگی و خلاصه آنچه بوستان را از حیث معنی بلند و گرانمایه میکند. شایدخیلی ابتکاری نباشدوگویندگان دیگرگفته باشند، ولی سبک فصیح و بلیغ سعه ی بر آنها لباس بر از نده ای پوشانیده است که نز دهیچیک از استادان پیشین حتی نظامی و ناصر خسر و مطالب اخلاقی به بین رسائی و روشنی جلوه نمیکند.

چون راجع به خصوصیت زبان شیخ در فصل های مختلف این نوشته گفتگوشده تکر ار آنها در اینجا زایدست و بهمین اکتفا میشو دکه زبان سعدی در بوستان باوجکمال خو د رسیده است و نکته ٔ دومیکه آن را شاهکار نوشته های سعدی قرار میدهدمطالب و مندر جات آنست .

بوستان ازحیث مطلب پرمایهترین آثار سعدیست . درخلال آن

بلندی مقصد،استواری فکر، نشرفضایل روحی و اجتماعی وبالجمله روح بزرگواروی هویدا میشود.

از همان باب اول که «در تدبیر وعدل ورأی» سخن رانده واز نخستین حکایت بوستان، روح انساندوست سعدی، مرد اجتماع و اخلاق که عدالت و مردمی را اساس انسانیت وکشور بانی میداند تجلی میکند: .

شیدم که در وقت نرع روان بهر مز چنین گفت نوشیروان که خاطرنگه دارو درویش باش نیاساید اندر دیار تو کس نیاسید اندر دیار تو کس نیاید به نزدیک دانا پسند نیاید به نزدیک دانا پسند برو پاس درویش محتاج دار بود تاجدار رعیت بود تاجدار رعیت بود تاجدار درخت درخت ی و بس درخت درخت درخت ایر بیخ سخت درخت ایر بیخ سخت درخت ایر بیخ سخت درخت ایر بیخ سخت درخت ایر بیخ سخت

خیلی تفاوت است میان این لهجه و آن حکایت گلستان که پادشاهی بریکی از امناء دولت خودخشم گرفت و او را بزندان انداخت، امیر دیگری بوی نامه نوشت و رفتاژشاه وقت را نکوهیده و ویرا بخدمت خود دعوت کرد. خواجه ٔ زندانی از راه احتیاط جوابی بامیر نوشته ، و فاداری خودرا به خاندان شاه جائر ابر از داشت. این نامه بدست پادشاه افتاد و از کرده ٔ خود پشیمان شد و عذر خواست که : «خطا کردم ترا

بی جرمآزردن »گفت: «ای پادشاه روی زمین! بنده در این حالت مرخداو ند راخطائی نمی بیند، تقدیر خداو ند تعالی رفته بو دکه مرین بنده را مکروهی رسد، بدست تو اولیترکه سوابق بر این بنده داری و ایادی منت ». نوشیروان همچنین به هر مز پند میدهد:

## مراعات دهقان کن از بهرخویش که مزدور خوشدل کندکار بیش

سعدی دربوستان بطور مطلق نصیحت نمیدهد، در هدایت مردم به نیکی بآنها نشان میدهد که خیرو مصلحت خود آنها در خوبی کردن است. از زبان نوشیروان به هرمز میگوید: در مراعات حال دهقان ، تو رعایت خود میکنی و بخویشتن سودمیرسانی ، زیرا مزدور خوشدل بهترو بیشتر کارمیکند و تو از نتیجه کار او بهره مند میشوی .

این همان اصلیستکه خردمندان و مصلحین در قرون اخیرگفته و بکار فرمایان نشان دادهاندکه راه انتفاع آنها ـ راه مطمئنوسالم بهره برداری ـ در اینستکه کارگران آسوده و از آینده ٔ خود مطمئن باشند.

بیان مبادی اخلاقی بطور مجرد، یعنی خوبی وبدی صفاتی را قطع نظراز نتایج آنی وطبیعی آن گفتن، چندانمؤثر نیست.

افراد بشر در پی منافع خویشند . بدکاران بقصد جلب نفع بدی میکنند، پس برمربیان اخلاقستکه بابیانها و تقریب هایگوناگون بآنها نشان دهندکه خیر آنها و مصلحت آنها و نفع همین دنیا وزندگانی آنها در این استکه از بدی بپر هیزند. علت اینکه بسیاری از او امر و نواهی دینی سست و متر وک میماند برای همین استکه هادیان دین عواقب

تخلف از آن اوامر ونواهی رابدنیای دیگرمحول کردهاند .

دنیای دیگر بقدری دوراست که نمیتواند بشر ضعیف و حریص را، بشریکه منافع آنی وروزانه خودرامیجوید، ازار تکاب شرباز دارد. همچنین اکثریت جامعه بشری حسن وقبح ، خوبی و بدی را درک نمیکند، پس بهترین و نتیجه بخش ترین راه تهذیب اینستکه تمام تعالیم دینی و اخلاقی را بخیر و مصلحت خود مردم مرتبط سازند و نشان دهند که راه کج مستلزم سقوط و تباهی زندگانی خود آنها میشود. سعدی در بوستان این روش را بیشتر بکار بسته است. بپادشاه مطلق العنان نشان داده میشود که خیر و صلاح ، یعنی بقاء ملک و سلطنت، درگسترش داداست و ظلم و تعدی موجب زوال ملک و قدرت میشود.

درجای دیگر بوستان، هنگامیکه میخواهد از غیبت و بدگوئی سخن گوید تنهابدین اکتفا نمیکند که این عمل نکوهیده را بحال سایرین مضر جلوه دهد، بلکه در نخستین درجه زیان آنرا متوجه خود شخص ـ شخص بدخواه بدگو ـ میکند: ـ

> مریز آبروی برادر بکوی که دهرت بریزد بشهر آبروی بداندر چق مردم نیک و بد مگوی ایجوانمرد صاحب خرد که بد مرد را خصم خود میکنی وگر نیک مردست بد میکنی

درباب اول بوستان، سعدی دادسخن میدهد. او همه جاداد سخن داده است ولی مسئله ٔ عدالت از مهمترین مسائل اجتماعیست ومورد

ابتلای مردم . پادشاهان مستبد و امرای لگام گسیخته ، از هیچ نوع جور و اجحاف فروگذار نمیکردند مخصو صآدر زمان سعدی که بحبو به استیلای مغولانست . بوی خون ، اینقوم جنگجو و خشن را مست ، و آرزوی دست یافتن برخواسته ٔ مردم ، آنهارا دیوانه کرده است قومی غالب و از تمدن بی بهره اند . تمام سدهای دینی و اجتماعی در مقابل آنها فرور یخته است ، مردم بداد و انصاف و اعتدال نیاز مندند . زبان سعدی عکس العمل این او ضاعست و در این باب فروگذار نکرده است . باب اول بوستان بافصاحت بی نظیر ، بدین موضوع اختصاص داده شده است . چانکه همین زبان و همین شیوه را سعدی در مقابل امراء مغول که بعدها بفارس میآیند از دست نمیدهد و در قصابدی که در مدح ایلخان بعدها بفارس میگوید آثار روح ارجمند و یرا مشاهده میکنیم .

درباب اول بوستان،سعدی بانواع روایات ازشاهان قدیم و به تعبیرات لطیفگوناگون دست زده است، قطعهٔ زیبای زیر از زبان پادشاهی نقل میکند: ـ

> شیدم که فرماندهی دادگر قبا داشتی هر دو رو آستر یکیگفتش ایخسرو نیک روز ز دیبای چینی قبائی بدوز بگفت اینقدر سترو آسایشست وزین بـگذری زیبوآرایشست نه از بهر آن میستانم حراج کهزینتکنمبر خودوتخت و تاج

چو همچون زنان حلهدرتن کنم بمردی کجا دفع دشمن کنم مرا همزصدگونه آزوهواست ولیکن خزینه نه تنها مراست خزائن پر، از بهمر لشکر بود نه از بهر آذین و زیور بود

## على وعمر

این طرز فکر سیره ٔ خلفای راشدین را بخاطر میآورد و چون سعدی مرد متدین و با ایمانیست و در ذهن ساده ٔ او مأخذ حکومت، روش خلفای صدر اسلامست، بنابر این هرگونه انحرافی را از سیره ٔ آنان قصور در وظیفه و انحراف از تکلیف میداند . مشرب دیموکر اسی سعدی از این سرچشمه ٔ زلال آب میخور د. دو حکایت از علی و عمر در بوستان نقل میکند که این طرز فکر را بخوبی نشان میدهد . در باب چهار م راجع بعمر چنین حکایت میکند : .

گدائی شنیدم که در تنگجای نهادش عمر پای بر پشت پای ندانست درویش بیچاره کوست که ر نجیده ، دشمن نداند زدوست برآشفت بروی که : « کوری مگر ؟ » « نه کورم و لیکن خطارفت کار ندانستم ، از من گنه در گذار » چه منصف بزرگان دین بوده اند که با زیر دستان چنین بوده اند

فروتن بود هوشمند گزین نهدشاخ پر میوه سر بر زمین مکن خیره بر زیر دستان ستم که دستیست بالای دست تو هم

درهمین باب حکایت زیر را راجع به علی (ع)گوید :

کسی مشکلی برد پیش علی مگر مشکلش را کند منجلی امير عدو بند مشكل گشاي جوابشبگفت از سرعلم و رای شنیدم که شخصی در آن انجمن بگفتا چنین نیست یا بوالحسن فرنجید از او حیدر نامجوی بگفت «ار تو دانی از این به ، بگوی» بگفت آنجهدانست وبایستهگفت بهگل چشمه ٔ خور نشاید نهفت يسنديد از او شاه مر دان جو اب که من بر خطا بودم او برصواب به از ما سخنگوی دانا یکیست كه بالاتر از علم او علم نيست گر امروز بودی ، خداوند جاه نکردی خودازکیر در وی نگاه بدر کر دی از بارگه حاجبش فرو كوفتندى بنيا واجبش که د من بعد بی آبروئی مکن ، « ادب نیست پیش بزرگان سخن » یکی را که پندار در سر بود میندار هرگز که حق بشنود زعلمش ملال آید ، ازوعظ ننگ شقایق بباران نیروید ز سنگ نبینی که از خاك افتاده خوار بروید گل و بشکفد نو بهار مریز ای حکیم آستین های 'در چومیبینی از خویشتن خواجه پر

#### جنيد و بايزيد

در این باب علاوه بر این که ابیات و زین و متینی هم سنگ ابیات بلند شاهنامه میخوانیم، به نکات دقیقی بر میخوریم که طرز فکر سعدی را روشنتر نشان میدهد: صوفیان بر ای مشایخ خو دمعجز اتی نقل میکنند، سعدی معجزه ٔ بایزید را در این نمیداند که مریدان بجسم وی کار د فرو کر دند و کارگر نیفتاد زیرا در حقیقت کارد را بجسم خود میز دند. بلکه از حیث اخلاق اور ا انسانی بر تر از انسانها نشان میدهد که فروتنی را باین شکل زیبا از خود ظاهر میکند:

شنیدم که وقتی سعرگاه عید ز گرمابه آمد برون با یزید یکی طشت خاکسترش بی خبر فرو ریختند از سرائی بسر همیگفت ژولیده دستار و موی کف دست شکر اندمالان بروی که: « اینفس، من در خور آتشم» وبخاکستری روی در هم کشم؟» بزرگی اشخاص در بزرگی روح و آر استگی آنهاست بمکارم و این خود خرق عادتست که بشر سرشار از شهوت پا برسر شهوات گذار د. هر بشری که چنین کندبایز یاست. با اسیر کر دن دیو خشم و طمع، با رام کر دن اهر یمن خو دخو اهی و غرور . باافتاد گی و گذشت و عطو فت بنوع ، صورت حقیقی آدم ظاهر میشو د. اما اینکه شخص بر آب ر اهر و د و فرو نرود، آهن گداخته در گریبانش ریز د و نسوز د، امثال این او هام نه تنها قابل تصدیق عقل نیست و معر مر دم را بقبول خرافات عادت میدهد، برای افراد بشر نیز قابل پیروی نیست؛ و انگهی برای مر دم ازین چه حاصل که شخص بر آهن گداخته ر اه رود ؟ بلکه فصائل و مکار م هر فر دی برای خو دو جامعه و اوسو دمندست. از روشنترین خصایل سعدی سلامت ذوق و فکر مثبت است . در نقل روایات عبر ت انگیز پیوسته سرمشق فضیلت بمر دم میدهد نه معجزه و کر امت.

جنید، عارفبزرگ، در مسیر خود باسگی مواجه میشود که از پای عاجز بوده و نمیتوانسته است دىبال روزی رود. بر حسب حکایت بوستان، جنید نیمی از توشه ٔ خود رابدو داده چنین میگوید: ـ

> شنیدم که میگفت و خوش میگریست؟ که داند، که بهتر زماهر دوکیست؟ گرم پای ایمان نلغزد ز جای پسر بر نهم تاح عفو خدای وگر کسوت معرفت در برم نماند به بسیار از این کمترم ره اینست سعدی که مردان راه بعزت نکردند در خود نیگاه

از آن بر ملایک شرف داشتند که خودرا به از سگ نینداشتند « باب چهدرم بوستان »

وحتىگاهىخرق عادتها رابدين شكل تأويل وتفسيرميكند: ـ

شنیدم که در روزگار قدیم شدی سنگ در دست ابدال سیم مهندار کاین قول معقول نیست چوقانع شدی سنگ و سیمت یکیست چوطفل اندروندارد از حرص پاك چه مشت زرش پیش همت چه خاك

# معروف كرخى

و در همین باب حکایت مفصلی از رأفتوافتادگی معروف کرخی دار د که تمام آن زیباست: بیماری بر او فرو دمیآید ولی از فرط تندخوئی همه از دور او پر اکنده میشوند، معروف خود از او پر ستاری میکند، ولی شبی که از فرط خستگی بخواب میرود بیمارکج خلق سقط گفتن آغاز می کند:

که لعنت برین نسل ناپاك باد که نامند و ناموس وزرقندو باد پلید اعتقادان پاکیزه پوش فریبنسده پارسائی فسروش سخنهای منکر معروف گفت که یکدم چرا غافل از وی بغفت یکی از مریدان، شیخ بزرگوار را ملامت میکندکه برسفلگان کرمکردن نشاید:

مکن با بدان نیکی ای نیکبخت
که در شوره نادان نشاند درخت
نگویم مراعات مردم مکن
کرم پیش نامردمان گم مکن
باخلاق ، نرمی مکن با درشت
که سگ را نمالند چونگربه پشت
گر انصاف خواهی سگ حقشناس
بسیرت به از مردم ناسهاس

ولی معروف با خوشروئی مردانبزرگ میگوید: من از فحش اوبدم نیامد برای اینکه رنجورست واز فرط رنج تندخویشدهاست:

> چو خودرا تویحالبینیو خوش بشکرانه بار ضعیفان بکش اگر پرورانی درخت کرم بر نیکنامی خوری لاجرم

بدیهی است این فصل برای نشان دادن بوستان وسیر دادن خواننده در معانی بلند آن نیست، چه این کار مستلزم تألیف کتابی بزرگ و بحث مستوفی و شاملیست و بامقصود ماکه در هر فصلی سعدیر ااز دریچه ای بنگریم مباینت دارد.

بوستان لبریز از مطالب است ولی بعضی ابواب آن بطورخاصی جذاب و فتانست: فصل چهارم «درفضیلت تواضع » است اماتنها در فضیلت تواضع نیست، درانصاف،گذشت و جوانمردی تمثیل های ارزندهای داردکه گاهی دستورهای حضرت مسیحرا بیادانسان میآورد:

> چرا دامن آلوده را حد زنم چو در خود شناسم که تردامنم مکن عیب خلق ای خردمند فاش بعیب خود از خلق مشغول باش

ازجمله ،حکایت مردتباهیست که سراسر عمررا با فساد و شر گذرانده بود . روزی حضرت مسیح رامی بیند که بصومعه ٔ زاهدی فرود میآید، مجذوب روحانیت اوشده بصومعه میرود ، ولی عابدکه مرد فاسد را میشناخت روی در هم کشیده ویرا از محضر خود میراند، درحال از خداوند بعیسی وحی آمد که : ـ

به بیچارگی هرکه آید برم نیندازمش زآستان کرم وگر عار دارد عبادت پرست که در خلدباوی شود هم نشست بگو ننگ از او در قیامت مدار که اور ا بجنت برند این به نار

در بوستان گاهی «فضایل» برای ذات خود ستودنیست زیرا زیبا است و زیبائی، زبان سعدیرا بسرودن میگشاید وگاهی از لحاظ اثر وضعی و بیچون وچرائی که برآن متر تب است. گاهی تواضع وگذشت بصورت عملی پسندیده از روح کریمی سرمیز ند مانند حکایت مستی که

بربط را برسر پارسائی شکست .

یکی بر بطی در بغل داشت مست
بشب بر سر پارسانی شکست
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم
بر سنگدل برد یک مشت سیم
که دوشینه معذوربودی و مست
تورا و مرا بربط و سر شکست
مرا به شد آن زخموبر خاست بیم
ترا به نخواهد شد الا بسیم

وگاهی اثر شوم و زیانبخش غرور و خودپسندی بدین صورت بیان میشود: ـ

یکی در نجوم اندکی دست داشت ولیک از تکبر سری ست داشت بر کو شیار آمد از راه دور دلی پر ارادت سری پر غرور خردمند از اودیده بر دوختی یکی حرف در وی نیاموختی بدو گفت دانای گردن فراز تو خود راگمان بردهای پر خرد زدعوی پری ز آن تهی میروی ز هستی در آفاق ، سعدی صفت تهی گر دو باز آی ، پر معرف تهی گر دو باز آی ، پر معرف

از خواندن حکایت فوق بیماری مزمن عُبجب و خو دپسندی که امروز محسو سترین نقطهٔ ضعف مارا تشکیل میدهد در ذهن شخص مصور میشود. وقتی خوب کاوش کنیم می بینیم همین یک خوی نکو هیده مصدر بسیاری از ناهنجاریها و ناسازگاری های اجتماعی ما میباشد: انصاف و مروت در زیر تازیانهٔ آن کرخ میشود، معایب و نقا یص ما در هر ناحیه از زندگانی را کدو سیر تحول و رفتن بسوی کمال متوقف میماند: حکومت تاب شنیدن انتقاد ندار د، انتقاد کننده اعتدال و انصاف را از دست میدهد، نویسنده و شاعرگفته های خود یر ا نمونه کمال پنداشته هر گونه خرده گیریرا بربی انصافی حمل میکند. کار خودپسندی و غرور مابجائی رسیده است که هر مادری دختر خود را زیباترین دختران شهر میداند. هر پدری پسر خود را نابغه و برتر از تمام جوانان تصور میکند ، چنانکه سعدی هم در این باب میگوید:

### « هر کس را عقل خود بکمال نماید وفرزند خود بجمال »

گاهی حکایت بوستان تصویر زنده ایست از وضع اجتماع مانند سرگذشتی که برای خود سعدی رویداده است و از قراین برمیآبد که هنگام سیروسیاحت در یکی از بلاد غربت بخانه ٔ قاضی شهر که عده ای اهل فضل نیز حضور داشته اند وارد میشود وصف نعال را اختیار نکرده برجائی که متناسب شأن خود پنداشته است می نشیند . نوکر قاضی که از سرووضع سعدی ، او را ولگردی گستاخ تشخیص میدهد از آنجایش بلند کرده در پائین مجلس مینشاند که : -

نه هرکس سزاوار باشد بصدر کرامت بفضلست و رتبت بقدر بعزت هر آنکو فروتر نشست بخواری نیفتد ز بالا به پست

سعدی قانع و عزیز النفس که در ایام سیروسیاحت امورخودرا باوعظ میگذر انیده، لابد سرووضع ژولیده و درویشانه داشته است. گماشتگان خانههای بزرگان مانند سکئ بالباس کهنه و مردمان ژولیده میانه خوشی ندار ند. صاحب خانههم که بعزو تمکین خویش می بالد راضی نمیشود که مردی از عامه ناس یادر ویشی بیابان گرد در میان صدر نشینان قرارگیرد، از اینرو باسکوت خودر فتار نوکر را تأییدمیکند. در اینگونه مجلسها غالباً صحبتهای علمی و مذهبی بمیان میآید واز قضا همانروز مباحثه ای در میگیرد که سعدی آنرا با چند بیت زیبا نقاشی کرده است و هنگامی که شخص ابیات مزبور رامیخواند صحنه مباحثاتی که هم اکنون نیز میان طلاب درمیگیرد بر ابر ذهنش مصور میشود: -

گشادند بر هم در فتنه باز به لا » و «نعم» کردهگردنفراز توگفتی خروسان شاطر بجنگ فتادند در هم بمنقار و چنگ یکی بیخود از خشمناکی چومست یکی بر زمین میزدی هر دودست

سعدی ژندهپوش از پائین مجلس و ار دبحث میشود و بابیان فصیح و مستدل قضیه را روشن میکند. از هر طرف صدای آفرین بلندمیشود: سمند سخن تـا بجـائی براند کەقاضیچو خردر و ٔ حلبازماند

آنوقت خواستند بدو اکرامکنند . قاضی دستار خود را بوی میدهد ولی سعدی بی نیاز و منیع الطبع آنرا قول نمیکند:

بدستوزبان منع کردش که دور منه بـر سرم پای بنـد غـرور

تفاوت کند هرگز آب زلال گرشکوزه زرین بود یاسفال؟ خرد باید اندر سر مرد و مغنز نباید مرا چون تو دستار نغز

درحکایت زیر صحنه ٔ زندهای از روش ناپسند مردمی که بطمع بدرکسی روی میآورند واگرنیازشان برآورده نشد، زبان بطعن ولعن میگشایند مجسم میسازد . اما سه نکته ٔ مهم را بطور مؤثربیان میکند. نخست توصیف زیبائیست از ریاکاران: مردی بخانه ٔ صاحبدلی روی میآورد ولی شخص وارسته ٔ کریم درآن وقت چیزی در دست ندار د که حاجت نیاز مند را برآورد. مرد نیاز مند که مأیوس برمیگردد بدگفتن آغاز میکند. در این بدگوئی سعدی یک یک صفات ریاکاران روحانی نما را بر میشمرد:

که زنهار ازین کژدمان حموش پلنگان درندهٔ ژنده پوش که چونگربه زانو بدل مینهند وگرصیدی افتد چو سگ میجهند ره کاروان شیر مردان زنند ولمی جامه مردم اینان کنند سپید و سیه پاره بـر دوخته بسالوس و پنهـان زر اندوخته

بعدازاین ، نکته ٔ دوم اجتماعیر امطرح میکند و آن اینستکه مریدی که سخنان مردبدگو را شنیده است از راه ارادت آنرا بشیخ باز میگوید. سعدی اینعمل مرید را از لحاظ نتیجه ٔ ناپسندی که در بردار د مخالف عقل و اخلاق میداند ـ زیرا هم آتش کینه برمیافروز د و همدوستی را متألم میکند ـ و از زبان شیخ که این بدگو ثیها درباره ٔ اوشده است چنین میگوید: ـ

بدی، در قفا عیب من کرد و خفت بتر زو قرینی که آورد و گفت یکی تیری افکند و در ره فتاد وجودم نیازرد و رنجم نداد تو برداشتی و آمدی سوی من همی در سپوزی بپهلوی من

و چنانکه ملاحظه میکنید این رأی سعدی کاملاً خردمندانه و دستور ارزنده ایست برای معاشرت.کسی پشت سر مابدگوئی میکند، ماازآن اطلاع نداریم پس رنجی نمیبریم، علاوه، کینه ای ازبدگو در سینه ماریشه نمیگیرد و این کینه مثل خوره صفای قلب مارا نمیخورد،

بواسطهٔ همین امرکه ما آنرا نشنیده ایم کینه ای در دل نگرفته ایم چه بسا ممکن است در موقع دیگر بشخص بدگو محبتی کنیم و در نتیجه شخص بدگو بامادوست شود. اما دوست نادانی که بدگوئیهای و اور ا بازگومیکند هم بمارنج میدهد و هم «تخم کین میکارد» و در نتیجه وسیلهٔ آشتی و صلح و صفا را از بین میبرد.

شیخ اجل درجای دیگر (بابهفتم)همین،معنی راآورده است:

یکی گفت با صوفتی در صفا ندانی فلانت چه گفت از قفا بگفتا خموش ای برادر بحشت ندانسته بهتر که دشمن چه گفت کمانی که پیغام دشمن برند زدشمن همانیا که دشمن ترند بنیارست دشمن جفا گفتنم تو دشمن تری کآوری بر دهان که دشمن چنین گفت اندر نهان که دشمن چنین گفت اندر نهان که مرفتنه خفته راگفت خیز میان دو تنجنگچون آتشست میان دو ترجنگچون آتشست

نکنه ٔ سومیکه سعدی درحکایت بالاگنجانیده است نشاندادن فضیلتگذشت وسعه ٔ صدر بزرگان است.شیخ مراد پسراز شنیدن تمام سخنان ناروای مردبدگو بخنده آمده میگوید آنچه اوگفته کمستزیرا مرا خوبنميشناسدمن در حقيقت بدتراز آن هستم كه او تصور كر ده است:

وی امسال پیوست با ما وصال کجا داندم عیب هفتاد سال ندیدم چنین نیک پندار کس کهپنداشت عیب من اینست و بس.

اماسعدی پیوسته درین دائره أخلاق باقی نمی ماند. گذشت فضیلت بزرگیست ولی همه کس تاب داشتن آنرا ندارد. علاوه قضیه جنبه دیگر دارد، سعدی که مرد اجتماع و بسلامت جامعه علاقمند است جنبه دیگر قضیه را فراموش نمیکند و آن در مورد اشخاصیست که فطرتاً موذی و بد کارند و شرآنها استثنائی نیست و بیک نفر محصور نمی ماند؛ اینگونه شرور باید کیفری در پی داشته باشد تا رواج نیابد و به جامعه از آن زبان نرسد:

بگفتیم در بباب احسان بسی ولیکن نه شرطست با هرکسی بخور مردم آزار راخون و مال که از مرغبد، کنده به پروبال بر انداز بیخی که خار آورد درختی بپرور که ببار آورد نبخشای در هر کجا ظالمیست نبخشای در هر کجا ظالمیست که رحمت بر اوجور بر عالمیست یکی به در آتش که خلقی بداغ جفا پیشگان را بده سر بباد ستم برستم پیشه عدلست و داد

بسطگفتار درباره ٔ بوستان ونشان دادن نکتهها، پندها ، آرای صائب و ظرافت فکری سعدی از گنجایش این فصل بیرونست ، از اینروبآور دن چندنمونه ٔ دیگراز فکروبلاغت سعدی درموضوعهای مختلف اکتفا مشه د:

نوع دوستي

شبی دو د خلق آتشی بر فروخت شنیدم که بغداد نیمی بسوخت یکی شکرگفتی در آن خاك و دو د که د کان ما را گزندی نبود جهاندیده ای گفتش ای بو الهوس ترا خود غمخویشتن بود و بس پسندی که شهری بسوزد بنار اگرخود سرایت بود برکنار!؟

\*

چنان قحط سالی شد انـدر دمشق کـه یاران فراموش کردند عشق

نگه کرد رنجیده در من فقیه نگه کردن عاقل اندر سفیه که مرد ارچه برساحلستای رفیق نیاساید و دوستانش غریق من از بینوائی نیم روی زرد غم بینوایان رخم زرد کرد منفض بود عیش آن تندرست که باشد به پهلوی بیمار سست الخ

## ارزش حقيقي انسان

اگر هست مرد از هنر بهبره ور هنر خود بگوید نه صاحب هنر اگر مشگ خالص نداری مگوی ورت هست خودفاشگردد ببوی

ņ

کمالست در نفس مردکریم گرش زرنباشد چه نقصان وبیم

## خاموشي

زبان درکش ای مرد بسیاردان که فردا قلم نیست بر بی زبان صدف وار گوهر شناسان راز دهان جز بلؤلؤ نکردند باز کم آواز هرگز نگردد خجل جوی مشگ بهترکه یک تودهگل چراگوید آن چیز در خفیه مرد کمگرفاشگردد شود روی زرد ترا خامشی ای خداوند هوش ترا خامشی ای خداوند هوش و تارست و نا اهلرا پرده پودن اگر عالمی هیبت خود مبر و گر جاهلی پرده و خود مدر

نيك انديشي

نیک بینی و نیک اندیشی فضیلت ، بلکه بالاترگویم از نعمات خداوندیست. دارندگانچنینخوی ، پیوسته درآسایش و لذتند ، درهرکجاودر هرچیزی زیباثی و خوبی می بینند. علاوه بر بهر همندی دایم از خوشی ،

دوستی و احترام خلق رابسوی خود جلب میکنند .سعدی در بابهفتم بوستان حکایت زیر رامیسراید:

که دروعظ چالاك و مردانه بود ولی حرف ابعد نگفتی درست که دندان پیشین ندارد فلان كزینجس بیهوده دیگر مگوی ز چندان هنر چشم عقلت ببست گرش پای عصمت بلغزد ز جای بزرگان چهگفتند « خذما صفا » نبیند ز طاوس جز پای زشت کهچشمت فرودوزداز عیبخویش چو در خود شناسم که تر دامنم برون با تو دارم درون با خدای که حمال سود و زیان خودم یکی را بهده مینویسد خدای بینی زده عیش اندر گذر

كهباخوب وزشتكسش كارنيست

که بد سیرتان را نکوگوی بود که باری حکایت کناز سرگذشت چو بلبل بصوتی خوش آغاز کرد که من سخت نگرفتمی برکسی جوانی هنرمند و فرزانه بود قوی در بلاغات و در نحوچست یکی را بگفتم ز صاحبدلان بر آمد ز سودای منسرخ روی تودروی همانعیب دیدیکه هست یکی را که فضلست و فرهنگ و رای کر ارشتخوئی بود در سرشت کر ارشتخوئی بود در سرشت جرا دامن آلوده را حد زنم؟ من ار حق شناسم و گر خود نمای تو خاموش اگر من بهم یا بدم نکوکاری از مردم نیک رای تو نیز ای عجب هرکرا یک هنر

کسی خوشتر از خویشتندار ایست

یکی خوبکر دار و خوشخوی بود بخوابش کسی دیدچون در گذشت دهانی بخنده چو گل بــاز کــرد که بر من نکر دند سختی بسی

#### سلطان حقيقي

چه دربند پیکار بیگانه ای ؟

تو با دشمن نفس همخانه ای

بگرز گران مغز مردم مکوب تو سلطان و دستور دانا، خرد هوی و هوس، رهزن وکیسه 'بر کجا ماند آسایش بخردان چوخون دررگانند وجاندرجسد توخودر اچوکودك ادبكن بچوب وجود تو شهريست پرنيك و بد رضا و ورع نيكنامان 'حر چو سلطان عنايت كند با بدان تر ا شهوت و حرص وكين وحسد

# تمثیل زیبائی از تواضع

مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد بشب کرمکی چون چراغ یکیگفتش ایکرمک شب فروز چه بودت کهبیرون نیائی بروز ببین کآتشین کرمک خاکزاد جواب از سر روشنائی چه داد که من روزوشب جزبصحرا نیم ولی پیش خورشید پیدا نیم

## فرومايه

مپندار اگر سفله قارون شود که طبع لئیمش دگرگون شود وگر در نیابد کرم پیشه، نان نهادش توانگر بود همچنان ز نعمت نهادن بلندی بجوی که ناخوش کند آب استاده بوی ببخشندگی کوش کآب روان بسیلش مدد میرسد زآسمان

شاید یک علت تفوق بوستان برگلستان، اینستکه سخن بلباس نظم درآمده و نظم قلمرو وبلامعارض سعدیست. سعدی در نظم چون ماهی درآبست، در محیط مساعد خود قرارگرفته و مطالب را روانتر و بی خدشه تر میگوید. دربوستان نیز حکایتهای سست و نقطههای ضعیف هست ، مانند حکایت جوان آهنین پنجه ٔ اردبیل که اسیر نمدپوشی شد (باب پنجم بوستان) سعدی بجای اینکه بشیوه ٔ واقع بینی خود علت زبونی اور ا بازگوید و اقعه را معلول قضا و قدر جلوه میدهد یا حکایتی که درباب هفتم آورده است :

## شبی دعوتی بود در کوی من زهر جنس مردم در آن انجمن

که باز تحت تأثیر عادات و آداب عمومی قرار گرفته و حکایتی کم مغز را در لباس نظمی محکم در آور ده است و همین استحکام و پختگی زبان و قوت نظم ، پر ده ای بر آن کشیده است. در گلستان این نکته زود بچشم میخور د و اشاره ای نیز بدان شد که غالب ابیاتی که بشکل شاهد در آخر مطلب یا حکایتی میآید بدان مطلب و حکایت قوت میبخشد . بسا اوقات ، خود مطلب قابل شبهه یا ضعیف است ولی یکی دوبیتی که در آخر آن آمده است آنر ا مسجل میکند. امابوستان عرصه رزبان آوری سعدیست . علاوه بر موضوعها شیوه ای که سعدی در تلفیق حکایات و بیان آراء خود بکار بسته است مطالب را استوار تر و خلل ناپذیر تر و خردمندی او را بیشتر هویدا میکند.

در بوستان حکایت » زمینه یامقدمه ایست برای نشر آرای اجتماعی سعدی ودرین راه توفیق بیمانند یافته است. انتخاب از بوستان دشو ارست زیرا غالب مطالب شایسته ٔ نقلست ، مخصوصاً باب اول که سمز او ار است در کتابهای درسی دبستانها و دبیرستانها گنجانیده شود و در

زیر بر ای نمونه بچنا. حکایت که مر ابیشتر گرفته است اشاره میکنم: \*حکایت مفصلی که مدین بیت آغاز میشود:

> شنیدم که دارای فرخ تبـار زلشکر جدا ماند روز شکـار

«حکایتیکه از عسربن عبدالعزیز نقل میکند که درایام قحطی انگشتریگرانبهای خودرا فروخت و به یاریگرسنگان شتافت.

«حکایت پادشاهی کهمیخواستاز سلطنت آنناره گرفتهزاهدشود و روشن ضمیری بوی نصیحت دادکه:

> تو بر تخت سلطانی خویش باش باخلاق پاکیزه درویش باش طریقت بجز خدمت خلق نیست به تسبیح و سجاده و دلق نیست

«حکایت «یکی از پادشاهانغور » کهسر اسر بر ضد ظلم و استبداد است و ابیات ارزندهای باستحکام و بلندی ابیات خوب شاهنامه در آن میخوانیم.

نه هرکس حق تواندگفت گستاخ سخن ملکی است سعدی را مسلم

قصیده سرائی از رائج ترین صورتهای شعر پارسیست. هنگامیکه حقیقت شعر بازار کسادی داشت مدیحه سرایان بانواع نعمت و حرمت میرسیدند. امرا و زور مندان ، بهمان دلیلی که ببازوی شمشیرزن ، بانواع عمال جور ، بخدم و حشم و تمام آن چیز هائیکه موجبات جلال و احتشام آنها را فراهم میکرد نیاز داشتند، زبان آوران چیره دستی که آنها را بستایند ، صیت عدل و شجاعت آنها را باقطار جهان بفرستند و بالجمله غرورو شهوت خودنمائی آنانر انوازش کنند، نیز جز علوازم ضروری جاه و بزرگیشان محسوب میشدند.

سیر درین بازار مکارهایکه مدیحه سرایانبشکلهایگوناگون کالای خود را عرضه کردهاند یکی از دردناکترین فصول تاریخادبی ایرانست. درین نمایشگاه شرمانگیزستکه خویگدائی ، طبع پست بندگی، زوال اصل رادی ومردمی، جبههسائی برآستان زور ، خاموشی صدای عدالت و راستی و خلاصه دروغ و تذلل های نفرت انگیزی که از شأن انسانیت میکاهد ، باسم شعر در معرض تماشاگذاشته شده است.

اگرنه این بود که مدیحه سرایان دو خدمتگر انبها با دبیات پارسی کرده بودند، سز او ار بود صورت این انسانیت پستو زبون شده را چون کالائی پلید و زیانبخش بآتش بیفکنیم: تلاش مداوم اینطایفه در آفریدن تعبیرات تازه، یافتن ترکیبات نو و ابداعهائی که برای بیان تصورات خودبکار بسته اند در نشوونمای زبان و سیر تکاملی آن مؤثر بوده است. از طرف دیگر در مقدمه مدایح خود بتوصیف طبیعت، به تغزل و ابداع صحنه های شاعر انه پر داخته اند.

علاوه براین، در میان قصیده سرایان پیشانی بلند ناصر خسرو میدر خشد که برآستانه کسی فرو نیامده ، قصاید عارفانه سنائی و خاقانی هست، شکواهای مسعودسعد و خمریات منوچهری و تغزلهای نغز فرخی هست، همچنین قصاید سعدی هستکه خودباب جداگانه و خاصی در ادبیات مادارد.

یک قسمت از قصاید سعدی میدان تأملات و تفکرات و عرصه ٔ جولان تخیلات و مشاعر اوست و قسمت دیگر ،که شایسته ٔ شأنسعدی ندانسته اند در مدح امرا و سلاطین معاصرست و آنهائیکه دنبال زیبائی وکمال میروند آنرا بروی خردهگرفته اند .

برای اینکه درین باب وجه تمایز سعدی دیده شود، باید بطرز گفتار مدیحهسرایان قبل از وی نظریافکند تامشهود شود این شاعر گرانقدر، حتی هنگام مدح، پیشانی فرو افتاده در یوزه گران و متملقانرا ندارد. بلکه برعکس سیمای خردمند و مصلح خیراندیشی را پیدا میکند که پندواندار میپراکند.

بیخود این بیت ظهیرفاریابی زبانز د مردم شده و آ نرا حدا علای ژاژخائی ینداشتهاند:

> نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای تا بوسه بر رکابقزل ارسلان دهـد

این بیت چون وسیلهای برای سعایت حاسدان و ناخشنودی ـ پادشاه زبان نفهم سلجوقی شد مشهورگر دیدورنه دیوان وی از اینگونه اغراقهای شرمانگیز لبریزست:

> ایزد چو کارگاه فلک را بکارکرد از کائنات ذات ترا اختیار کرد اول ترا یگانه و بیمثل آفرید وانگ سپهرهفت وعناصر چهارکرد

غضایری وعنصری برای مدح محمود غزنوی به تکاپو افتاده عالم وجود را طفیل ترکیعاجز و مانند خویش مردنی قرار دادهاند .

### غضایری میگوید:

صوابکردکه پیدا نکرد هردو جهان یگانه ایزد دادار بی نظیر و همال وگرنه هردو جهانراکف تو بخشیدی امید بنده نماندی بایزد متعال

عنصری از حسادت این قصیده ٔ لامیه در تاب و تب افتاد و با آنکه همه گونه تقرب و تنعم داشت آرام نگرفت تا قریحه ٔ اونیزیاوه هائی چون غضایری بیرون داد : همی خدای ز بهر بقای دولت او از آفرینش بیرون کند فنا و زوال اگر بهمت اوبودی اصل و غایت ملک فلکش دیوان بودی ستارگان عمال

این ژاژخایان آسمان و ستارگان ،خورشید و ماه و تمام عناصر طبیعت را، اسیرومطیع انسانی فرومانده وحقیرکه جزشمشیروزورگوثی مزیتی نداشت قرار میدادند : بهبینید شاعر بزرگ اصفهان که وی را خلاق المعانی لقب داده اند چه میگوید :

> سهیل اگرنه ز دیوان تو برد توقیع مثال عزل دهند از ولایت یمنش اگر شهاب نه با نام او رود بفلکک میان راه بدم بفسرند اهرمنش

خود ممدوحکه شهب ثاقب بانام وی بفلک رفته اند نمیتو انسته استگامی از سطح زمین برتر رود!

> گرت زانجم و پروین یکی خلاف کند برون کشند بصف از میان انجمنش سپهر بر نکشد بامداد ، خنجر نـور که خود بشب نزندهمت تو برمسنش

> > \*

خراج بوسه دهد آسمان زمینی را که بر رخ ازسم یکران او نشان دارد زبیم جود تو،کان خاك بردهان افکند زیاد دست توبحر آب بر دهان دارد چهار چیز ضرورت بود اگر سازد براق جاه ترا روزگار درخور زین هلال ، حلقهٔ تنگئ وشفق،نمد زینش مجره ، پاردمت بایدو دو پیکرزین

وگاهی برای دریافت نعمتی چگونه خویشتن را پست میکند:

درکار فضل رنج کشیدم بدین هوس تا باشدم بدولت تو رتبتی خفیر آنم نشد میسر و امروز راصیم گر روزگار گیردم از زمره ٔ حمیر سروزهٔ سپهر بود زیر مهر آنک نام تراکند چو نگین نقش بر ضمیر نی با علوقدر تو گردون بود بلند نی باکمال فصل تو دربا بود عدیر

از صبت من دهان زمانه لمالت است در چشم تو اگر چه بسی خوارم و حقیر زینسان تنور دولت توگرم و هرگزم بخته نشد ز آتس انعام تو فطیر حود حزقفای گرم چه خور دم زخوان ملک کالا جفای سرد نگوید مرا امیر متواریم چو موش بسور اخ خاندر بی آنکه یافتم بمثل بوئی از پنیر

قریب نه هزار بیت دیوان قصاید انوری همینگونه مدایح مشمئز کننده است ، بقریحه فشار آورده وطبع سرشار را بجولان انداخته که درستایش کمتر از حودی دادگزافه بدهد : قدرش اربر سپهر تکیه کند قراب قوسین را دهد تزیین گر عنان فلک فرو گیرد بخط استوا در افتد چین بر درکبریای تو شب و روز اشهب روزوادهم شب زیمن

\*

گر بشخص قضادهد فرمان اتضای قدر همان باشد آنکه با داغ طاعتش زاید هرکه زابنای انسوجانباشد عدلش ار حامی زمین نبود امن بیرون ز آسمان باشد مرگ را دایم ازسیاست او تبالرزه براستخوان باشد

ì

ای بجائی کآسمان منت پذیرد گردهی جایش کجا ؟ اندرجوارت خنده ٔ خنجرز فتم بیقیاست گریه ٔ دریا ز بدل بیشمارت پرده ٔ شبدرگهتر اپرده گشتی گراجازت یافتی از پرده دارت

4,6

گردی که بر انگیخت موکب او بر عارض جوز اعذار باشد نعلی که بیفکند مرکب او درگوش فلک گوشو ار باشد

شخص از خواندن بعضي قصايد انوري دريغش ميآيدكه ايز

بیان طلیق و فصیح و این موهبتکم نظیر درستایش حاکم بلخبکار افتاده باشد:

> پشت زمین کرد چوروی سپهر دست گهرگستر طغرل تکین چرخ چوسوگند بمردی خورد دست نهد بر سر طغرل تکین فتنه ،گراندیشه شود نگذرد بر طرف کشور طغرل تکین دور فلک با همه فرماندهی کیست؟ یکی چاکر طغرل تکین

وقتی به هزارها بیت ازین مقوله و از صدها شاعر مدیحه سرا برمیخوریم و سعدی را میشنویم که در قصیدهای بدینمطلع بلند :

> جهان بر آب نهادهست و آدمی بر باد غلام همت آنم که دل بر آن ننهاد

> > چنین مدح میکند:

نگویمت بتکلف «فلان دولت و دین سپهرمجد و معالی، جهاندانش و داد » یکی دعاکنمت بی رعونت از سرصدق «خدات در نفس آخرین بیامرزاد »

و میدانیم که ممدوح (مجدالدین رومی) اهلخیرات و مبرات بوده و در تعمیر بقعهها و ارادت ورزی بزاهدان پیشقدم، ناچار برای قصاید سعدی شأن خاصی قائل شده او را از مدیحهسر ایان بطرز مشخص و ممتازی جدا میکنیم . سعدی مدح گفته و دراین باب انکاری نیست ، ولی نمیدانیم چه موجباتی او را بدین کار کشانیده است زیرا او عزیز النفس و قانعست، در نظر او «دنیی آنقدر نداردکه برورشک برند».

> من آن نیم که بر ای حطام بر در خلق بریزد اینقدر آبی که هست بر رویـم

این لاف وگزاف نیست. از سراسرکلیات شیخ استغنا، زهد و بی اعتنائی بکسب مال و جاه مشهو دست، علاوه ، از سخن او بخوبی دیده میشود که شیوه ٔ او پسنی و جاپلوسی نیست . در قصاید، تاهنگامی که در مقدمه است زبان. بلندوگیر است و همینکه بمدح میر سد متوسط میشود.

قصایدی را که در مدح علاءالدین و برادر ششمس الدین جوینی گفته است میتوان بخوبی توجیه کرد: هر دوبرادر اهل فضل وکمال بودند و هر دوبشیخ ارادت میورزیدند. شیخ آنانر اشایسته مدح میدانسته وحتی گاهی در ضمن غزای بآنها اشاره کرده است.

توهمچوصاحبدیوانمکز که معدیرا بیک ره از نظر حویشتن ببندازی

حتی بعضی از قصاید او راجع باین دوبرادر مانند مغازله است چنانکه در قصیدهایکه بمطلع زیرست :

> اگر مطالعه خواهدکسیبهشت.برین را بیا مشاهده کن گو ،به نویهارزمبن را

از بهار خطهٔ شیراز توصیف زیبائیکرده و بدین شیوهٔ پسندیده

بمدح علاءالدين جوينيگريز ميزند:

## هز ار دستان برگل ، سخن سر ای چو سعدی دعای صاحب عادل علاء دو لت و دین ر ا

و هنگام مدح، از عدل و فکر و خر دمندی وی دم میز ند و ابدأ ستارگان آسمان را میخ نعل اسب او نمیگوید.

با سابقهای که از اخلاق و روح بزرگ سعدی در دست هست بطور قطع میتوان گفت هیچگاه برای جلب نفع و رسیدن بمکنت ، امرا رامدح نکر ده است. باعت وی یا امور سیاسی و اجتماعی و یا اخلاقی بوده است. امیری از طرف خان مغول بفار س میآید، صاحب اختیار مطلق ، و میداند بزرگترین شاعر عصر در شیرازست و هر شاعری با قصیدهای باید خراجی بپردازد . تخلف ازین ست ، بی اعننائی به امیر مطلق العنانست. مخصوصاً که این شاعر نز دیکی و خصوصیتی با خاندان حاکمه پیشین داشته و آنها را ستو ده است. علاوه ، سابقه زندگی سعدی و و ضع اجتماعی او طوریست که باید و اسطه میان مردم و حکومت بوده و حتی الامکان دفع شرکند. یس ناجار باید با «ولی امر» ارتباطی داشته باشد . راه ارتباط، سرو دن قصیده و گفتن مدحست ، همه و اینها سعدیر ا بسر و دن قصیده و دکوند.

مااز جزئیات حوادث تاریخی اطلاعی نداریم. نمیدانیم سعدی زاهد و بلندطبع راچه برانگیخته استکه چنین قصیدهای بسراید ولی صورتیکه از سعدی در ذهن ماهست واین صورت ازگلستان و بوستان و مخصوصاً از قصاید او در ذهن ما پدید آمده است، مارا بدین تصور و تخمین که فرضیه ای بیش نیست میکشاند.

سعدی کمیت اندیشه را در اقطار و اسعه ٔ خیال به تکاپونمیانداز د که هرچه دروغ و نارواست در ستایش انکیانو جعل کند. نه کرسی فلک را زیر پای نمیگذار د، بلکه در قصیده ٔ خود فضیلت و خوبی را میستاید و امیر را بدانها تشویق میکند . در ممدوح ، فضائلی را که بدر د اجتماع بخور د میانگار د و او را بدان فضائل میآر اید، یعنی او را بدین فضایل تشویق میکند و در این باب نیز راه اغراق و مبالغه را پیش نمیگیر د، بلکه خوی اندرزگوی وی همه جا ظاهر میشود . از همان نمیگیر د، بلکه خوی اندرز روی همه جا ظاهر میشود . از همان تملق گوید :

بسی صورت بگردیدست عالم وزین صورت بگردد عاقبت هم عمارت باسرای دیگر انداز که دنیا را اساسی نیست محکم بنقل از یادشاهان یاد دارم که شاهان عجم کیخسرو و جم ز سوز سينه فرياد خواهان چنان یر هیزکردندی که از سم که موران چون بگرد آیند بسیار بتنگ آید روان در حلقضیغم حرامش باد ملک و یادشاهی که پیشش مدح گویند از قفا ذم سخن شیریـن بود پیر کهـن را ندانم بشنود نوئين اعظم چو بز دانت مکرم کر دو مخصوص چنان زی در میان خلق عالم

که گر وقتی مقام پادشاهیت نباشد ، همچنان باشی مکرم نه هرکس حق تواندگفت گستاخ سخن ملکیست سعدی را مسلم

در آخر قصیده ٔ دیگر، مثل اینکهمیخو اهدخو در ۱ بهانکیانو بشناساند میگوید :

> تو روی دختر دلبند طبع من بگشای که خانگیش بر آوردهام نه باز اری بهر درم سر همت فرو نمی آید ببستهام در دکان زبی خریداری من آبروی نخواهم ز بهر نان دادن که پیش طائفهای مرگ یه که بیماوی

اینگونه ابیات، این فرض راموجه میکند که ضرور تهای اجتماعی سعدیر انز د انکیانو فرستاده است و برای اینکه امیر مغول در حقیقت مقصود سعدی اشتباه نکرده، شائبه ٔ توقع نبر د خویشتن رامعرفی میکند.

من برخلاف کسانی که قصاید مدح آمیز سعدیر ا نقطه ٔ ضعف وی پنداشته اند، تصور میکنم قصاید سعدی یکی از سه عرصه ایست که حقیقت فکر و روح او در آنجا تجلی میکند.

دیوان غزل وی مظهر عشق و عواطف بشری اوست ، بوستان صحنه ٔ آزادگی و تقوای اوست و در قصاید ، سعدی و اعظ و ناصح و منذر ظاهر میگردد چنانکه در قصیده ٔ دیگریکه عنوان «مدح انکیانو » دارد و بدین مطلع آغاز میگردد: بس بگردید و بگردد روزگار دل بدنیا در نبندد هوشیار

و چهل و هفت بیت سراسر انذار و نصبحت و تشویق بداد و مردمی و خوبی و نام نیک وبیان ناپایداری دنیاست، فقط درسه بیت آخر اسم ممدوح ذکر میشود و باقی قصیده از قبیل ابیات زیراست :

> ایکه وقتی نطفه بودی در شکم وقت دبگر طفـل بودی شیرحوار مدتی بالا گرفتی تا بلوغ سرو بالائي شدى سيمين عذار همچنین تا مرد نام آور شدی فارس میدان و مرد کارزار آنچه دیدی بر قرار خود نماند وآنچه بینی هم نماند بر قرار دير و زو داين شخص و شکل نازنين خاك خو اهدگشتن و خاكش غبار اینهمه هیچست چود می بگذرد تخت و بختو امر و نهی و گیر و دار نام نیکو گر بماند زآدمی به کزو ماند سرای زرنگار سعدیا چندانک میـدانی بگو حق نشايد گفتن الا آشكار هركرا خوف وطمع دركار نيست از ختا باکش نباشد وز تتار

نکته ٔ قابل دقت و تأمل اینستکه نکوهش ستم و تشویق بعدل و انصاف که نقطه ٔ اوج شاعری سعدیست و قوت اجتماعی وی در آن نهفته است، درقصاید بیشتر و آشکار تربچشم میخور د. بوستان کتابیست بزرگ که شاعر گرانمایه ای درکنج خانه خود نشسته و آنرا برای عصر خود و نسل های آینده انشا کر ده است ولی بحضور پادشاه مطلق العنان یا امیر خونخوار مغول رفتن و بوی پند دادن ، مناعت روح و قوت اجتماعی اور اکاملا شان میدهد .

سعدی شیخ ابوسعید یا بسطامی، صوفی وارسته ٔ دور از جنجال سیاست نیست. سعدی چون جلال الدین قطب دائره و روحانی و فارغ از حوادث تاریخی قرار نگرفته است. سعدی غیر از حافظ ر ندو پشت پاز ده ٔ به تمام مقرر اب اجتماعیست. سعدی مانند ناصر خسر و مر دو د اجتماع نگشته و به بیغوله ٔ یمکان افول نکر ده است تا هرچه در دل دار د بگوید. بلکه در متن اجتماع قرار دار د ، بامر دم آمیزش و با امر ا آمدوشد میکند ، پسر یادشاه و قت بوی ارادت میور ز د و خاندان سلطنتی بدو احترام دار ند. باوجود همه ٔ اینها سعدی یک قدم از دائره ٔ قناعت و عرت نفس دور نمیشو د و از احترامی که بذات خویش دار د کامی عقب نمیگذارد . ار تباط خو د را باامر اوسیله ٔ جلب نفع نساخته ، بلکه وسیله ٔ نمیگذارد و تشویق آنان بمر اعات مر دمی و انصاف قرار میدهد .

قصیده ٔ زیر در مدح اتابک ابوبکر بن سعدز نگیست و اگر سعدی جز این قصیدهای نداشت سز او ار بو دبآب زر نگاشته شده مایه ٔ مباهات وی قر ارگیر د زیر ا در تاریخ ادبی ایر ان ، یگانه و بیمانندست که بجای چاپلوسی و حبهه سائی بدین لهجه و ژبان با پادشاه وقت سخن گویند:

> بنوبتند ملوك اندرين سپنج سرای كنونكه نوبت تست ايملك بعدلگرای

چه مایه برسر اینملک سرور انبودند؟! چو دور عمـر بسرشد در آمدند از پای

نه تنهاازحیث بلندی ورسائیزبانوانسجام ترکیب، بلکهازحیث مطالب و مواعظ سودمند شایسته است درکتاب های درسی جوانان گنجانیده شود. درآن پندهست ،حکمتعملی هست، تشویق بانصاف ومردمی هست، حتی درس حزم و احتیاط هست:

چو دوستی کند ایام اندك اندك بخش که روز باز پسین دشمنیست جمله ربای تو مرد باش و ببر با خود آنچه بتوانی که دیگر انش بحسرت گذاشتند بجای

پارهای سلاطین غافل راکه قدرت مغرورشٔان کرده است و بجای عدل و دهش ، بآزار خلق پرداختهاند چنین وصف میکند:

> درم بجور ستانیان زر بزینت ده بنیای خانه کنانند و بام قصر اندای بعاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند بسیم سوختگان ، زرنگیارکرده سرای

این مرد ظالم واین پادشاهیکهبتکالیفکشوربانی قیام نمیکرده چه خصوصیتی داشته است؟ :

> بخور مجلسش ، از ناله های دود آمیز عقیق زیورش ، از دیدههای خون پالای

آنچه برای پادشاه شایسته است نه جو اهریست کهمحصول زور و سـم و اشک<sup>ی</sup> دیدههای مظلومین است ونه بزمیکه ازجور وتعدی بحقوق رعیت فراهم آمده باشد . اینهااساسسلطنت و شوکت را در هم میریز د .قدرت وجلال پادشاه درچیزهای دیگریست: ـ

> نیاز باید و طاعت ، نه شوکت و ناموس بلند بانگ چه سود و میان تهی ، چودرای؟ دو خصلتند نگهبان ملک و یاور دین بگوش جان تو اندازم این دوگفت خدای یکی که گردن زور آوران بقهر بزن یکی که از در بیجارگان بلطف در آی

راستی اگر این دواصل در هیئت حاکمه نباشد و پادشاه مقتدر بدان آرایش نیافته باشد، معنی حقیقی حکومت صورت نپیوسته، دیگر شاه سایه خدا نیست. لازمه حکومت برمردم پرورش عدل و امانست. بزرگی پادشاهان و قوت هر حکومتی در سرکوبی ظالم و متعدی و نواختن دادخواهست. با ایمانی که سعدی بشریعت اسلامی دار د و در سرو دن این ابیات و بیان این افکار انسانی، سیره و روش خلفاء راشدین را در نظر داشته و نمونه حکومت صحیح در ذهن وی، آن دوره تابان است که از ایمان و تقوی میدر خشیده، یعنی تعالیم پیغمبر بدون تخلف اجرا میشده و خلیفه خدمتگر ار جامعه اسلامی و حارس اصل عدالت بوده است.

سعدی قوت و تأثیر تدبیر و داد را ازقوت شمشیربیشترمیداند. زیرا زور اگر برای اجرای عدالت نباشد جز ترس و نگرانی اجتماع نتیجهای ندار د و نمیتواند مایه ٔ قوام ملک و سلطنت گر ذد. چوهمت است، چه حاجت بگر زمغفر کوب؟ چودو لت است، چه حاجت به تیغ جو شن خای؟ بچشم عقل ، مر این خلق پادشاهانند که سایه بر سر ایشان فکنده ای چوهسای

در زمان سعدی و شعرای قبل از وی کسی چنین سخن نگفته است، یامن بخاطر ندار م که شعرا و نویسندگان قبل از سعدی این اصل شریف اجتماعی را که «قوت و قدرت از ملت ناشی میشو دو حکومت جز امانت دار این و دیعه ، یاهیئت عامله ٔ احتماع چیزی نیست » بیان کرده باشند .این اصل در قرن هیجدهم میلادی قوتگرفت و انقلاب کبیر فرانسه آنرا مقرر داشت . ورنه در عصر سعدی اگر دانشمند فکوری درین باب سخن میراند ازین حد تجاوز نمیکردکه شاه را بمنزله ٔ چوپان و خلق را گله میگفت . اما سعدی صریح و بیپروا میگوید «اگربدیده ٔ خرد نگاه کنیم پادشاه حقیقی خود مردمند و قوه ٔ حکومت از طرف عامه ٔ مردم که نمیتوانند به هیئت اجنماع سلطنت كنند بشخص پادشاه تفويض شده است تابآيها خدمتكند، پس وظيفه ً پادشاه خدمت بکسانیست که مصدر قوت و سلطنت او هستند و قیام بدین وظیفهاو را ازسقوط نگاه میدارد و برعکس اهمال و قصور دراین وظیفه پادشاه را هرقدر هم بزور سپاهیان متکی باشد از یای در مأ ورد».

سعدی این اندیشه ٔ بزرگ راگفته رد میشود؛ آن فکرفلسفی راکه امثال ولتر و روسو وسایر نویسندگان قرن ۱۸ میلادی بسط دادند دنبال نمیکند. روح مذهبی برجنبه ٔ فلسفی وی غلبه دار د. علاوه، در آن عصر طرز فکر مردم نیزچنین بوده و مبادی دینی مؤثرترین عوامل اجتماع بشمار میرفته و یگانه وسیله تعدیل هیئت حاکمه ومتوجه ساختن آنها بوده است بوظائف خود، از اینرو دوباره به پادشاه میگوید:

عمل بیارکه رخت سرای آخرتست نه عود سازبکار آیدت نه عنبر سای اگر توقع بخشایش خدایت هست بچشم عفووکرم برشکستگان بخشای گرت بسایه در ، آسایشی بخلق رسد بهشت بردی و در سایه ٔ خدا آسای

سعدی عفل و دیانت را تو آم میداند. بفتوای او هرچه شریعت اسلامی بعنوان امرونهی آورده است باموازین عقلی سازگار میباشد. ظلمنه تنها در نطرخدا بد.ومستلزمعقوبت اخرویست. درهمیندنیا نیز نکوهیده و ننایج وضعی و طبیعی برآن مترتب و باعث تزلزل پایه ٔ سلطنت میشود. منشأاشتباهسلاطینگوش دادن بحرف خوشآمدگرویانست:

> هر آنکست که بآزار خلق فرماید عدوی مملکتستاو، به کشتنش فرمای بکامهٔ دل دشمس نشیند آن مغرور که بشنودسخن دشمنان دوست نمای

در آن دورهها که شاعران قریحه را به تکاپو میانداختند تا در مدح شاهان اغراق ومبالغه را بحداعلی رسانند و مانند ظهیر بگویند: ـ

> آن خسرویکه حسرو اجرام آسمان در تحت حکم اوز مقیماندرگهست

# از بهر جزعخنجر بیجاده رنگ اوست در آخور مجره اگر پارهای کهست

و شاید همین ستایشهایفتنهانگیز درگمراهیپادشاهان و پرورشغرور آنها مؤثر بوده و تاریخ ایران را بآنهمه استبداد و ظلم ملوث کرده است. سعدی بزرگوار با پیشانی بلند و روح منیعخودمیگوید:

> نگویمت چو زبان آوران رنگ آمیز که ابر مشگ فشانی و بحرگوهر رای نکاهد آنچه نوشته است و عمر نفزاید پس این چه فائدهگفتن که تا بحشر بپای مزید رفعت دنیا و آخرت طلبی؟ بعدلوعفووکرم کوش ودرصلاح افزای

این قصیده منحصر بفرد نیست . بسلجوقشاه نیز پس از مدح مختصری میگوید:

مراد سعدی از انشای زحمت خدمت نصعیت است بسمع قبول شاهنشاه دوام دولت و آرام مملکت خواهی ثبات و راحت و امن و مزیدعز ت وجاه؟ چو دست منت حق بر سرت نهاد کلاه تو روشن آینه از آه دردمند بترس عزیز من که اثر میکند در آینه آه معلمان بد آموز را سخن مشنو که دیر سال بمانی بکام نیکو خواه

باز در ضمن مدح همان شاه در قصیدهای دیگر گوید:

جهان نما ند و آثار معدلت ما ند بخیرکوش وصلاح و بعدل کوش وکرم که ملک و دو لت ضحاك بیگناه آز ار نماند و تا بقیامت بر او بماند رقم

درطی مدح ایلخان که قطعاً هولاکو بوده است این ابیات را میخوانیم:

هر نوبتی نظر بیکی میکند سپهر هر مدتی زمین بیکی میدهد زمان ای پادشاه روی زمین دور از آن تست اندیشه کن تقلب دور ان آسمان بیخی نشان که دو لت باقیت بر دهد کین باغ عمر ،گاه بهارست و گه خز ان چون کام جاو دان متصور نمیشود خرم کسی که زنده کند نام جاو دان یارب تو هرچه رای صوابست و فعل خیر اندر دل وی افکن و بر دست او بر ان آهوی طبع بنده چنین مشک میدهد کز پارس میبر ند به تا تارش ار مغان

در نقل این ابیات از قصاید مختلفه ٔ سعدی قصد این نیست که منکر مدیحه سرائی سعدی شویم ، این کار بیهوده ایست ، دیوان قصاید وی مدایح متعددی حتی راجع باشخاص در جه ٔ دوم وسوم دارد . گاهی مدح غالب و مغلوب هر دو در آن دیده میشود . قصایدی در مدح سلجوقشاه دارد که ابیاتی چند از آن نقل کر دیم . پس از اینکه سلجوقشاه بر مغولان یاغی شد و بدست آنها بقتل رسید، در ضمن همین

قصیده ای که فوقاً ذکرشد ابیات زیررا میخوانیم که حدس زده میشود اشاره به تدرد سلجوقشاه و قتل اوست و این معنی بسعدی رنگئ ابن الوقتی میدهد:

> با شیرپنجه کردنروبه نه عقبل مود باطل خیال کرد و خلاف آمدشگمان سر برسنان نیزه نکردیش روزگار گر سر به بندگیت نهبادی بر آستان

ولی این خرده گیری بر سعدی، با سابقه ای که از مناعت و استغنا و زهد وی در دست داریم دور از انصاف است و قراین مرا درین فرض که بعضی از مدایح سعدی مصلحتی و اضطراری بوده است بیشتر استوار میکند، مخصوصاً راجع بسلجوقشاه که در دوره محدود سلطنت خود از جور و استبداد کرتاهی نکرده و رفتارش نسبت باقوام خود، یعنی باز ماندگان ابوبکر بن سعد زنگی خوب ببوده، پس مدایح پندآمیز درباره وی برای اجتناب از شراو و تعدیل رفتار ش بوده است.

بنابراین مدایح وی بچند جهت ازگفته ٔ سابر مدیحه سرایان ممتاز و مشخص میشود:

۱ ـ اعتدال : تمام قصاید سعدی از عربی و فارسی و ملمعات در حدو دهز ار و صد بیت است. قریب نیمی از این قصاید بر ای بیان اندیشه و موعظه و ستایش خداوند و توصیف طبیعت است و محققاً بیش از بانصد بیت آن مدیحه نیست در صور تیکه قصیده سر ایان هریک هز ار ها بیت در مدح دارند.

۲ ـ سعدی در مدایح خود نه تذلل و پستی بخرج میدهد و نه هم در مدح ممد وحین زیاد به اغراق و مبالغه میپردازد.

۳- سعدی در هنگام مدح غالباً این روش پسندیده را دار دکه در مملوح، فضائلی را میستاید، یعنی شخصی را برای داشتن ملکات فاضلهای مدح میکند و باین شیوه در حقیقت خوبی آنصفات را بیان میکند و ممدوح را بداشتن آن خوبیها تشویق... نظیر این روش تقریباً در زمان سعدی متروک شده بود و شاعران بموازات پست وحقیر نشان دادن خویش، ممدوح را بصفات فوق الطبیعه و صف میکر دند و اسب سیاه شبوخنگ سفیدروز را یدکهائی میگفتند که برد ربارگاه او ایستاه اند..

٤- سعدی به بعضی از ممدوحین خود ارادت وعقیدتداشته است و از روایاتی که در حواشی ارتباط سعدی و آنان گفته میشود چنین برمیآید که آنها نیز بسعدی ارادت میورزیده و بارزش ادبی و اجتماعی او احترام میکردهاند ،مانند شمسالدین محمدجوینیوزیر هولا کو و برادر ش علاءالدین جوینی .نحوه ٔارتباط سعدی بادونفراز خاندان سلغری (ابوبکربن سعدزنگی و پسرش سعدبن ابوبکر) رادر همین ردیف میتوان گذاشت. از جمله ٔاین ممدوحین شمسالدین حسین است که او را چنین و صف میکند:

به جوانمردیودرویشنوازی مشهور به توانگر دلی و نیک نهادی مشهود بد نباشد سخن من که تو نیکش گوئی زرکه ناقد پیسندد سره باشد منقود ه ـ از سیاق بعضی مدایح و بیشتر از و ضع اجتماعی شیخ و اوضاع و احوال عصر وی پیوسته این استنباط بمن دست دادهاست که بعضی از این مدایح صرفاً اداء تکلیفی بوده یعنی موجباتی وی را بگفتن قصیدهای کشانیده است .

۲- بنظر من ازهمه مهمترنصایح و مواعظ و حتی انداز های شدیدیست که در طی مدایح شاهان گنجانیده و آنها را بعدل و انصاف و مراعات حال مردم خوانده و حتی از عقوبت اخروی بیم داده است. از انواع مدح، توصیف عمار تیست که شاهی یاوزیری به پایان میرساند و فرصت مناسبی بثاعر تقرب جوی و مکنت طلب میدهد که دادمبالغه و گزاف دهد و ایوان آنرا از عرش بر ترگوید. در ضمن قصاید سعدی چنین قصیده ای هست که نقل آن طرز فکر سعدیر انشان میدهد و این نظر ما را تأیید میکند که گاهی مقتضیاتی او را بسرودن قصیده ای مجبور کرده است. و رنه شخص نمیتواند دلیلی پیدا کند که سعدی برای اتمام قصری قصیده بگوید ولی پیوسته در آن قصیده از مرگ و تعمیرسرای آخرت صحبت بمیان آورد و راجع بخود ساختمان قصر بهمان بیت مطلع اکتفا کند:

تمامگشت و مزین این خبسته مکان بفضل و منت پروردگار عالمیان همیشه صاحب این منزل مبارك را تن درست و دل شاد باد و بخت جوان دوچیز حاصل عمرست: نام نیک و ثواب وزین دو درگذری و کل من علیهافان پ

ز خسروان مقدم چنین که میشنوم وفای عهد نکردست باکس این دوران سرای آخرت آباد کن بحسن عمل که اعتماد بقا را نشاید این بنیان یس اعتماد مکن بر دو ام دو لت و عمر که دولتی دگرت در پیست جاویدان زمین دنیا ، بستان و زرع آخرتست جو دست مبدهدت تخم دوستي افشان بده که با تو بماند جزای کرده نیک وگر چنین نکنی از تو باز ماندهان بیاش تخم عبادت حبیب من زان پیش که در زمین وجودت نماند آب روان حیات زندہ غنیمت شمرکہ باتی عمر چوبرف برسرکوهست روی در نقصان كليد گنج سعادت نصيحت سعديست اگر قبول کنی گوی بردی از میدان بنوبتند ملوك اندرين سينج سراى خدای عزوجل راست ملک بی پایان

و نکته ٔ قابل ملاحظه اینکه زبان وی درهنگام وعظ پخته تر و روانترست تاهنگام مدح. زیرا دراین زمینه تراوش قریحه طبیعی و درمقام مدیحه سرائیگوئی قسری و مقرون به تکلف است.

به شاعری مدیحه سرا چون سنائی، حالت اعراض، از دنیا دست میدهد، دیگر بستایش امیری و توانگری نمیپر داز د و قصائد وی میدان بسط اندیشه های عرفانی میشود و در ضمن آن قصائد ،که در بارگاه پادشاهی خوانده نمیشود، ممکن است به بندگان دنیا نیز طعن بزند.

شاعر بلند مرتبه ٔ دیگر چون ناصر خسرو فصاحت و قوه ٔ سان خودرا صرف نشر افکار و عقاید مذهبی میکند، دور از اجتماع بتمام امرا وخلفا میتاز د. ولی سعدی بدربار امرا آمدوشد دار د وبعنوان مدح ،آنها رابیمو اندرز میدهد.

من مکرراز خود پرسیدهام چهعاملی این قدرت وشجاعت و صراحترا بسعدي ميدهد وزباناورا بدين ابيات ارزندهاي كهبهانكيانو و یا ابو بکربن سعدخطاب کرده است میگشاند؟

اول و قبل از همه، بیطمعی و بیغرضیست. ازحکایتها و پندهاثیکه درباب سوم گلستان و باب ششم بوستان آورده و فضیلت قناعت وعزت نفس رابا تعبیر هایگو ناگون و تمثیل های جوراجور، زیبا نشان داده است بخوبی میتوان استنباط کرد که سعدی اهریمن حرص را دربند افکنده واستغنای او، ویرا درنظرهیئت حاکمه ودر میان مردم مکرم ومحترم کرده است.

> مرو در پی هر چه دل خواهدت یکی را ز مردان روشن ضمیر زشادی چوگلبرگئخندان شکفت

که تمکین تین نور جان کاهدت اميىر ختىن داد طاقى حوير نبوشيد و دستش ببوسيد وگفت چه خوبست تشریف شاه ختن وزان خوبتر خرقه ٔ خوبشتن

سعدی در آور دن این تمثیل ها خو د ر انشان میدهد : مر دو ارسته ای که زهد خود راباخشونت و اجتناب ازمعاشرت نمیآمیز د، دست شاه ختن را میبوسد وطاقه حریر او را هم نمیپوشد، چه اگر طاقه ٔ حریر را با نفرت دور بیندازد شاه ختن را بخشم میآورد و اگر قبول کند آزادگی خویش را از دست میدهد پسمناعت را باادب میآمیز د، بجای آنکه آنرا با خشونت زهد، غیرقابل تحمل سازد:

شرط کرم آنست کهبا در د بسازی سعدی و نخواهیز در *خ*لق دوائی

۲- این وارستگی در عصری وزمانی دیده میشود کهمردم حلال از حرام نمیشناسند و در راه وصول به نعمت و مقام از ارتکاب هیچ گناه و ناروائی روگردان نیستند، پس شخص وارسته مورد احترامو تکریم قرار میگیرد.

۳ ـ این وارستگی و استغنا ازشخصی سر میزند که بواسطهٔ فصاحت بینظیر خود مشهور آفاق است و « تحفهٔ سخنش دست بدست» میرود. کسانیکه نیمی از موهبتسعدی ندار ندخو در ابامیری، وزیری، خواجهای و توانگری میرسانند تا باسائیدن پیشانی بر آستان وی بمال و نعمت برسند.

۱ین مرد وارسته متکبرنیست. تواضع راشایسته گردنفرازان
 میداند و درین باب ابیاتی به بلندی زبان فردوسیمیسراید:

بلندی بدعوی و پندار نیست تکبر بخاك اندر اندازدت بلندی مجوی بچشم حقارت نگه در کسان بر افتاده ،گر هوشمندی مخند تعنت مکن بر من عیبناك بوستانباب چهارم

بزرگی بناموس وگفتار نیست تواضع سر رفعت افرازدت بگردن فتد سرکش تند خوی گرت جاه باید مکن چون خسان چو استادهای بر مقامی بلند گرفتم که خود هستی از عیب پاك

۵- «معدی افتاده ٔ آزاده» در هالهای از ایمان اجاطهشدهاست.
 عقاید مذهبی اساس حرکت ذهنی و زمینه ٔ مباحث اخلاقی و بر ا تشکیل

میدهد .مبادی دینی را بانواعگوناگون در شعرونثر آور ده و خودبدان عمل کرده است و در این کار، نه بشیوه ٔ ریاکاران سخن میگوید و نه هم به لهجه ٔ خشک و ملال انگیز زهد فروشان ، بلکه بزبان فصیح و تعبیرات تازه و دلنشین و تمثیل های گوناگون، دیانت و اخلاق را باهم مخلوط کرده و پیوسته سلامت اجتماع را در نظر گرفته است، از اینر و مورد تکریم و احترام جامعه قرار دارد.

ازلهجه ٔوینه «عبوس زهد» دیده میشود ونهخشنونت دکانداران دیانت، عبادت را « بسجاده و دلق » نمیداند بلکه « درخدمت خلق» تشخیص داده، بدون تردید میگوید:

> خویشتن را نیک خواهی نیکخواه خلق باش زانکه هرگز بد نباشد مرد نیک اندیش را راستی کردند و فرمودند مردان خدای ای فقیه اول نصیحتکن تو نفس خویش را

اینگونه خصائص فکری و معنوی بسعدی ، بزرگی و احترام خردمندانیچون «سولون» میبخشد، ملجأ و مرجع مردم قرار میگیرد. همه او را خیرخواه و مصلح و طرفدار حقیقت و انصاف میدانند و بدیده ٔ تکریم مینگرند.

این حیثیت اجتماعی او را بیپروا میکند . زبان او را به پند و اندرزهائی میگشایدکه دیگران جرئت تفوه بدانرا ندارند. ازسعدی چنین سخنهائی شایسته است. به خیرخواهی و بیغرضی وخردمندی او میبرازدکه به یادشاهی بگوید :

هم از بخت فرخنده فرجام تست که تاریخ سعدی در ایام تست

# استاد غزل

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهانماند داستانیست که بر هر سر بازاری هست

آنجا همه چیز تازگی داشت: فراز ونشیب های زمین ، سایه روشنهائی که بر بدنه ناهموار کوه نقش بسته بود، تخته سنگهای غول پیکری که هرسو افتاده و گوثی دربن هریک شبحی آرمیده است، این دیوار مضرسی که صدها شکل برزمینه آسمان نقش میکرد و افق مرموز و ساکن و تغییر ناپذیر را از دیده میپوشانید - همه چیز این منطقه کوهستانی با آن جلگه یکنواخت و ملال انگیزی که عرصه اوهام و تخیلات و انتظارهای بیهوده آغاز جوانیم بود تفاوت داشت. گوثی طبیعت از سبات و خاموشی بیحاصل رهائی یافته بود و رودخانه آشوبگر مغایرت صریحی با و قارگل آلود و خرامش سنگین دجله و فرات داشت.

آبهای زلالیکه بر بستر ریگها میگذشتند و سرود خیال پروری که با قلوهسنگها و ریشه های بید و سپیدار رمزمه میکردند غزلهای سعدیرا بخاطر میآورد ـ غزلهائیکهگهوارهٔ جوانی را تکان داده ، حسرت و آرزوها را با ترنم شیرین خود بعالم رؤیاها میبرد.

منسعدی را دوست میداشتم، از آغاز جوانی دوست میداشتم،

آنوقتیکه هنوز حافظ بر مشاعرم سنگینیمیکرد، دوست میداشتم، آن وقتیکه هنوز رباعیهای همومانگیز خیام درگوشم چیزی نمیگفتند، دهها غزل سعدیرا در جنگ خویش ثبت کرده بودم.

سعدی را دوست میداشتم ولی نهسعدی قصیده سرا. نهسر اینده ٔ بوستان و نویسنده ٔ گلستان ... سعدی خردمندی که اندر ز میداد با دوره ٔ غفلت و جوانی سازگار نبود . سعدی غزلسرا را دوست میداشتم که اشعار غنائی او با آرزوهای گنگ و مبهم جوانی نجوای تمامنشدنی داشت.

سعدی استاد غزلست. تنها حافظ او را استاد غزل نمیگوید . تمام غزلسرایان پس از وی با یکئ تبانی خاموشی او را استاد غـزل دانسته و بدنبال او رفتهاند.

هرگاه بخواهند در باره ٔ سعدی سخن گویند نخست باید از دیوان غزل وی صحبت بمیان آرند. ولی مناز آغاز این نوشته نوعی طفره و اجتناب از ورود بدین محث درخود احساس میکردم. برای شما مکرراتفاق افتاده است که نتوانسته اید حس کرده ٔ خود را بگوئید: چرا نغمه ای شما را دگرگون میکند، چرا منظره ای تمام حواس شمار ا بخود مشغول میسازد، چرا مفتون نگاهی و فریفته ٔ تبسمی میشوید ؟ در غزلهای سعدی غالباً چیزی احساس میکنیم که نمیتوانیسم آزرا بیان کنیم. بسا غزلهای موزون و فصیح در برابر غزل سعدی از طنین و ترنم میافتد، چرا ؟ خود شخص هم نمیداند. من خیال میکنم، شاعر دیگری نتوانسته است شوق دیدار و بیان و جد را در عبارتی

موجزتروگرمتر ازین مصراع سعدی مصورکند:

## باز آی کزصبوری و دوری بسوختیم(۱)

چرا؟ درین جمله نه تشبیهی هست و نه اغراقی . راز تأثیر و قوت تعبیر آن در سادگی و حسن ترکیب !لفاظ نهفته است. درجای دیگر همین مضمونرا بشکل دیگر آور ده و این عارضه ٔ روحی را . که گاهی باشخاص حساس دست میدهد و از تهی بودن زندگانی بجان میآیند در آن پرورانده است.

#### بازآی، کز اشتیاق رویت بگرفت ز خویشتن ملالم

تفسیر قدرت زبان غنائی سعدیکار دشواریست، نمی تواندرین باب موازین معینی بدست داد . اما از طرف دیگر چون مبنای ایس نوشته از آغاز برین بود که سعدیرا از زاوب،های مختلف بنگریم ناچار میبایستی از دریچه ٔ غزل نیز بدو نظری افکنیم . هرچند درین مور د بیش از سایر فصول کتاب بحسکرده ٔ خویش و استنباطهای شخصی اتکاء کنیم .

8 4 4

مرحوم دکتر غنی در مراجعت از سفریکه برای زیارت تربت سعدی و حافظ بشیراز کرده بود یکشب در محفل انسی میگفت «شخص تا بشبراز نرود نمیتواند بخوبی با سعدی و حافظ آشناشود» و برای توضیح مقصود خود ملاحظاتی ایراد میکرد و از آنجمله میگفت «کلمه صحرا در ذهن ما خراسانیها کویر لوت را مصور

<sup>(</sup>۱) . . . اىغايب ازنظركه بمعنى برابرى.

میکند ولی در ذهن شیرازیان بیرون رفتن از حصار شهرو تفرج در کشتر از هائیستکه گُله بگله باغهای سبز آنرا منقشکرده است. » این کلمه ٔ صحراکه مکرر در زبان سعدی و حافظ آمده است غیر از آن صحرائیستکه مردمان شام و عراق استعمال میکنند. رفتن صحرا در زبان حافظ و سعدی نعمتی و لذتی و توفیقی است که نصیب هرکس نمیشود؛ از اینرو سعدی و قتی که میخواهد از در جه ٔ شوق خود دم زند دیدار دوست را بر رفتن صحرا ترجیح میدهد:

هرکس بتماشالی رفتند بصحرائی ما راکه تو منظوری خاطر نرود جائی

عهدکردیمکه بیدوست بصحرا نرویم بی تماشاگه رویش بتماشا نرویم

وصحرا را بهترین زمینه و مناسبترین قابی میداند برای دیدار معشوق زیرا در آن صحراست که بهارشیراز جلوه گری میکند :

> بیاکه وقت بهارست تا من و تو بهم بدیگران نگذاریمباغوصحرا را...

راستست کیفیات طبیعی سرزمینی تأثیر مسلمی در پرورش قریحه دارد: «ارنست رنان »هنگامیکه تصمیم داشت کتاب گرانقدر خود را درباره و حضرت عیسی بنویسد بفلسطین رفت. مدتها در مجیط زندگانی حضرت مسیح مخصوصاً «جلیله» بسربرد، برتپه ها و کناره های «تبریه» بتأمل رفکر پرداخت تا از آب و هوای آنجا الهام گیرد.

من خود هنوز ـ پس ازگذشت سی و نه سال ـ نقش بدیعی را که از شیراز در ذهنم صورت بسته است فراموش نکر ده ام. اثر شیراز در روحم ازین حیث شدت یافته بود که مسافت هشت روزه بین بوشهر و شیراز را (هم بواسطه ٔ ناامنی و هم بواسطه ٔ میهمان نوازی خوانین بین راه) در چهل روز طی کرده بودم. علاوه بر آن، شیراز در ذبان ذهن پراز اشباح و خیالات من شأن خاصی داشت. شیراز در زبان شیرازیان و بلکه تمام فارسیان «شهر » مطلقست. در مکالمه ٔ طلاب گرمسیری که برای تحصیل بشیراز رفته و بدشتستان برگشته بودند شیراز ، دار العلم، شهر زیبائی . شهر ذوق و حال ، شهر فلسفه وادب بود. از طی صحبتهای آنان ، شیرازمانند آتن و اسکندریه وبالجمله مرکز آداب و رسوم راقیه و جای ظهور حادثه ها ، تفنن ها و هزارگونه ظرافتهای مادی و معنوی جلوه میکرد .

همهٔ اینها مخیلهٔ مرا تبآلودکرده بود از اینرو پس ازخستگی زیاد. هنگامیکه از (چنار راهدار) جلگهٔ شیراز هویدا شد بی اختیار شعر سعدی بخاطرم رسید:

> شهر شیراز چو دیبای منقش دیدم زانهمه صورت زیباکه بر آن دیبا بود

برای کسیکه از دشتهای خشک وسوزان بیرون آمده واز آنهمه کوههای خشن و عبوس گذشته است. جلگه شیراز از خرمی و طراوت میخندید . این جلگه سبز و با نزهتکه از هرسوکوههای متواضع آنرا در برگرفته و درختان سرو در آن قامت برافراشتهاند

جنات اربعه را بخاطر میآورد.

درسفرهای دیگر، شیراز نظیر این اثر را در ذهن من داشته و اقامت در این شهر، مطبوع و پیوسته با نشئه ای که از سعدی و حافظ بانسان دست میدهدتو آم بوده است. گوئی آن جوهرسیالی که از قریحهٔ سعدی و حافظ جاری شده است هنوز در فضای این شهر موج میزند. در شیراز ذوق خشک شده طراوت یافته و افکار آلوده بسیاست از هم باز و منبسط گشته و گرفتاریهای سمج فرامون میشد. روح سهل انگار حافظ ما را از شرو شور سیاست فارغ میکرد، بی اختیار غفلت مطبوع و نجات بخشی جای هموم زندگانی را میگرفت، طبع به تفنن، بغنیمت شمردن دم، بشب زنده داری در زیر ماهتاب. به رفتن بر سر برامگاه سعدی و حافظ کشیده میشد.

روزی ، بهار را - بهاریرا که در تهران فراموش کرده بودم - درشیراز با تمام نقش ونگار خود مصور دیدم : از بوشهر بهتهران برمیگشتم ، درباغ رحمتآباد فرود آمده بودم ، بامداد پگاهی از وسط باغ عبور میکردم ، ناگهان دنیا را دگرگون یافتم : درختها غرق شکوفه بودند ، زمینها سبز و چمن مقابل عمارت ازگلهای گوناگون منقش بود ، پرندگان شاخسارها را از نغمههای خود پرغوغا و سطح چمن را از آمدوشد پراز حیات و حرکتکرده بودند . هوا باطراوت و از نسیم متموج بود . معلوم شد آخر فروردین است که بهار «اینهمه نقش عجب بر درو دیواروجود» زده و « بادگیسوی عروسان چمن شانه میکند » و «سرورابرقص » در آورده است . ما در

تهران ابداً نمی بینیم که «ار غوان ریخته بردر گه خضرای چمن ـنقش هائی که در آن خیره بماند ابصار » همینطوریکه مبهوت باین بهار منقش خیره شده بودم صدای سعدی آهسته درگوشم گفت:

این هنوز اول آثار جهان افروزست باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار شاخها دختر دوشیزه باغند هنوز باش تا حامله گردند بانواع ثمار

سعدی روح جاویدان اینشیراز منقش واینآبوهوای طرب انگیز است. غزلهای او مانند همین بهارمترنم وپرازنگار، تازاویههای خاموش و مرموز آرزوهای جوانی طنین میافکند .

غزل از نوک خامه ٔ سعدی چون آبهای مترنم بهاری جاری میشود. گوئی هیچگونه تلاشی برای پیوستن کلمات بیکدیگر ازوی سر نزده است و این نخستین و مشهودترین و غیرقابل وصف ترین شیوه ٔ سخن اوست. قریحه ٔ او از هر تعبیری که عایق روانی باشداجتناب دارد، هرچند در شعر مجاز و بلکه متداول باشد.

گویا ضرورتی اجتناب ناپذیر حکم میکند که زبان شعر بنوعی از زبان مکالمه و حتی از شیوه نثر متمایز باشد. بعبارت دیگر طرز ادای مطلب بایدگونه دیگری بگیرد و پیچوخمی در آن بکار رود که مارا بجهان خیالی شاعر نز دیک و از واقع محقر و ملال انگیز دورکند. این مقصود تاحدی بواسطه وزن و قافیه و ردیفهای آخر غزل حاصل میشود، چه شاعر مجبور میشود جای اجزای جمله را تغییر دهد ، کلمات را بهم جوش دهد ، باستعاره و مجاز دست

زند، تعبیرات خاص و تازهای بیافریند و همهٔ اینهاگفتار ویرا اززبان متداول و شیوهٔ نثر دور میکند. ولیگاهی این دوری بدرجهایستکه باعث تعقید و غموض میگردد وگاهی این دوری بقدریکم وناچیز است که سخن بسطح عادی فروافتاده، از هرگونه تشخصی عاری میشود.

سعدی مشخص ترین شاعر پست که این دو متغایر را با هم جمع کرده است . روانی و سادگی را بحد زبان جاری در غزل نشان میدهد و بمثابه ٔ خاقانی از زبان عامه دور نمیشود ولی شیوه ٔ سخن همانطور فاصله ٔ خود را با زبان متداول و جاری نگاه میدارد . سخن او بدون عایق مفاهیم را بذهن میرساند ؛ اماجز الت ترکیب . پختگی بیان . وقار وقوت تعبیر . آنرا ممتاز میکند . آنچه در غزل مطلوب و ضروری و زیباست سعدی در زبان غنائی خود جمع دارد: رقت ، عذو بت . طبیعی و دور از تکلف بودن ، موزونی و روانی ، خلو از تعقید وحتی از فخامت و صلابت .

کمال سخن سعدی، مانند هرکامل و تمامیکه از چیزهای خرد تشکیل میشود، از مراعات امور دقیقی ببار آمده است که استادان بزرگ کمابیش آنرا بکار بسته اند: اجتناب از تنافر حروف، نیاور دن کلمات متروک، سعی در حسن ترکیب جمله، بطوریکه پس و پیش شدن اجزای جمله عایق فهم معنی نگردد، پر هیز از هجاهای سه حرفی والتقاء دو ساکن که شعر راکمی ثقیل میکند، نیاور دن استعاره های دور از ذهن و اکتفا بحد معقول و معتدل در تشبیه، نگشتن گرد اغراق های ذهن خراش و نکاتی ازین قبیل سخن سعدی را چنین راثج

وبرحسب اصطلاح متداول «سهل و ممتنع »گردانیده است. علاوه بر اینها موزونی روانی. همآهنگیکلمات، یعنی آنچیز نامشهودی که احساس میکنیم و نمیتوانیم بیان کنیم و از اینروآنرا بخط منحنی تعبیر کردیم در سعدی بیش از هر شاعر دیگر احساس میکنیم.

بدون شبهه قریحه ٔ سعدی روشن و مایل بساد کی و وضوحست .

سعدی از آن طبقه ثیست که صریح و مستقیم بطرف مقصود میروند و
راه غیرمستقیم را برای اداء مطلب نمی پیمایند. با وجوداین، از آن طرفه
گویند گانیست که به پر داخت و صیقل زدن سخن خود توجه و علاقه ٔ
شدید دار د. بعبارت دیگر این سادگی و روانی هم طبیعی و هم ارادی
و عمدیست ، از همین روی با تمام چیرگی بر الفاظ، بحداقل صنایع
لفظی اکتفاکر ده است، بصنایعی بیشتر توجه دار د که در موزونی سخن
و مواجساختن جمله (از قبیل ترصیع ، مراعات نظیر ، ایهام و سایس
تناسبات لفظی ) کمک کند و شعر را در عین سادگی از شنگی و
خوشاهنگی بهره مند ساز د.

ما دفتر از حکایت عشقت نوشته ایم تو سنگدل حکایت ما در نوشته ای

گرچوچنگم بزنی، پیش توسربر نکنم این چنین یار وفادار چو بنوازی به

برخیز که چشمهای مستت خفته است و هزار فتنه بیدار

4

## درسرم بودکه هرگز ندهم دل بخیال بسرتکز سرمن اینهمه پندار برفت

کلمه ٔ سر درین بیت سه مرتبه تکرار شده است و دوکلمه ٔ خیال و پندار مقابل هم قرارگرفته است ولی معنی مقصود شاعر مستقیم بذهن میرسد بدون آنکه صنایع لفظی مورد توجه شود زیر اکلمات چنان در معانی خاص استعمال شده است که برای ادای مقصود ضروریست و در صور تیکه خلاف آن گاهی درگفته ٔ استادانی چون خاقانی ظاهر میشود: در بیت زیرکه جزء یکی از غزلهای خوب اوست و در رثاء همسر خود سروده سه کلمه تقریباً زاید و جنبه ٔ تزیینی دارد.

## هر نالهای که فاخته میکرد بامداد امروز یاد دارکه فردا من آنکنم

آنچه شاعر میخواهد بگوید اینستکه « من مانند ناله ٔ بامدادی فاخته ناله میکنم » پس جمله ٔ «امروز یاد دار » همچنین کلمه ٔ «فردا » زاید بوده، در رساندن معنی مقصود نقشی ندارند. کلمه ٔ «فردا » برای قافیه وکلمه ٔ «امروز » برای مقابله با کلمه ٔ فردا و جمله ٔ «یاد دار » برای پرکردن بیت آمده است.

در بیت زیرکلمه های «دست، سر، پا» چنان در مفهوم خاص خود استعمال شده است و برای فهماندن معنی مقصود ضروریست که مراعات نظیر سعندی بچشم نمیخورد.

> دست منگیرکه بیچارگی از حد بگذشت سر من دارکه در پای تمو ریزم جانررا

این بازیهائیکه سعدی با الفاظ دار د وگوئی الفاظ در دست وی مانند موم نرم و قابل گنجاندن در جمله است در سراسر دیوان او مشهو دست:

> مابا توایم وباتونهایم این چه حالتست درحلقهایمبا تو وچون حلقه بر دریم ما را سریستبا توکهگرخلق روزگار دشمن شوندو سر برود، همبرآن سریم

> گیرم که برکنی دل سنگیـن ز مهـر من مهر از دلـم چگونـه توانـی که برکنی

این زبردستی و چالاکی سعدی در ترکیب جمله و مراعـــات تناسبات لفظی هنر دیگر ویر! جلوه میدهد و آناجتناب از حشواست. خود سعدی بدین مزیت میبالد:

> این قبای صنعت سعدی که در وی حشو نیست حد زیبائی ندار د خاصه بر بالای تــو

راستی هم مفاهیم را طوری در قالب الفاظ میریزد که جای تکان خوردن برای آنها باقی نمیماند و مقدرت وی بپایهایست که اگر همان مطلب را بخواهندبه نثر بنویسند ممکن نیست بدین ایجاز ورسائی در آمد:

در همه شهر فراهم فنشست انجمنی که نه مزدر غمش افسانه ٔ آن انجمنم سعدیا دور نیکنامی رفت نوبت عاشقیست یکچنمدی

\*

فغان من از دست جور تو نیست که از طالع ما در آورد مسن

华

نه راه شدن نه روی بودن معشوق ملول و ما گرفتار

že.

هرکه بگلدر بماندتا بنگیرنددست هر چه کندجهد بیشهایفرو تورود

ř

مجالخواب نمیباشدم زدستخیال در ِ سرای نشاید برآشنایان بست

وگاهیکه کلماتویبرای پرکردن بیتکافی نیست و در اینموار د شاعران ناگزیرکلمه ای میآورند و زائد بو دنش بچشم میخور د، سعدی بااضافه ٔ و صفی هم معنی بیت را زیباتر میکند و هم از حشو اجتناب، مانند کلمه ٔ «نازنین » در بیت زیر: -

آفرین خدای بر پدری که تو فرزند نازنین آورد

تفکیک تاروپود سخن سعدی و نشان دادن تمام خصوصیات لفظی وی چنانکه متداول اهلفنست، همملالآور و هم ازمبنای این نوشته خارج میشود، پس بهترست بهمین اندازه و بآنچه درفصل دوم گفته شد قناعتکرده و بهخصوصیت اصلی و جوهری غزلهای

سعدی بپردازیم زیرا امتیاز غزلهای سعدی تنها در ناحیه ٔ خصایص لفظی باقی نمانده چیز دیگری آنرا ممتاز میکند.

غـزل یکی از اصیل ترین و قدیم ترین اشکال شعرست زیرا صورت ملفوظ و مکتوب مشاعرست. موجودی قویترحس میکند و سریعتر متأثر و منفعل میشود و این موهبت را دارد که حس کرده خود را بشکل مؤثر و زندهای در قالب الفاظ بریز د. غزل شرگذشت دلست : انسانی عشق میوزرد، زیبائی او را بوجد میآورد ، آرزوها برنگهایگوناگون بروی ظاهر میشوند. امیدهای انجام نیافته ور انج میدهند. شبهای پراز خیال و آشفتگی خواب از دیده اش میربایند، رنج میدهند. شبهای پراز خیال و آشفتگی خواب از دیده اش میربایند، دیدار معشوقی او را مست میکند، بیوفائی و شکست چون تیز ابی قلب او را میخور د... بهمین ترتیب مشاعرگوناگون در اندرون وی غوغائی برمیانگیزند و تعقل و خویشتن داری را زبون و بیچاره میکنند . غزل شرح این ماجر اهای روح و ترسیم صورت این عواطف است .

وجه امتیاز دیوان غزلیات سعدی و خصوصیتی که از آن منفک نمیشود اینستکه در متن غزل قرار دارد. در آن آرزومندیهای جانپراز وجد و اوصاف مختلفه عشق گسترده است. در دیوان ارجمند اونه غرابت مضمون تراشان را مییابید و نه ابداع باریک خیالان. همه شرح ماجر اهای دل بدبخت انسانیست، ارزش این تفاوت و امتیاز که در بادی امر بنظر نمیآید در مقام مقایسه معلوم میشود: مثلا در سه بیت زیر مضمون هست ولی خود مضمون عایق نقل انفعال و تأثر شاعر میشود زیرا ذهن سرگرم دریافت مضمون میگردد:

چون ناردانه ای که در آن استخوان بود ینهان شده است شخص من اندر میان اشک كمال الدين:

Ķ.

پرده ٔ گوش اگربال سمندرگیردد تبکند از اثر گرمی افسانه ٔ ما

صائب:

\*

راز دار عشق را نبود مجال دم زدن بخیه برزخم دلاز تار نفسداریم ما جويا:

درسعدی نیز مضمون و اغراق هست ولی چوں وصفحالست و علاوه، شیوه گفتار طبیعی و بیان عشقست آن مضمونها غریب و دور از ذهن نمیشود:

> بکسمگویکه پایم بسنگ عشق برآمد که عیبگیرد وگوید چرا بفرق نپوئی

> > ÷

بر سر خار مغیلانبرومبا تو چنان بارادتکه کسی بر سر دیبا نرود

vi

حواستمگفت « خاك پای توام » عقلم اندر زمان نصیحت كرد گفت در راه دوست خاك مباش نه كه بر دامنش نشیند گرد

مثلاً در مقام وصف زیبائی معشوق که مضمون تر اشان دست و پای زیادیکر دهاند و ابیات عجیبوغریب آفریدهاند در سعدی اثری مانند ابیات زیرنیست : میرسی ازگرد راه و میتوان برداشتن گرده ٔ خورشید ازروی غبار آلود تو

\* در خیال آن دهناز بسکه کردم گفتگو غنچه میآید برون از تن مرا درجای مو

سرخ شد از بس بیاض دیده از عکس لبت اشک راچشمه چوگلر نگین بخو ن میآور د

حیرت زدهام که چون میـان می.بندد شوخیکه میانش رگئ جان عدمست

هلالی که بر آسمان جای اوست تراشیده ٔ ناخن پای اوست

کمانی بسته بر خورشید حسن از ناز ابروئی که انگشت هلال از دور بنماید که مـاه آنجـا

کار متأخرین درین باب برسوائیکشیده و تعبیرهای ناخوش و زننده، مانندتشبیهزلف، بعقربومار، بجای و جدو حال، نفرت بر میانگیز د وگاهی مانند بیت زیر حال تهوع:

قصاب وار حُلقه ٔ چشمت بدلبـری مژگان قنـارهکرده و دلها بر آن زده

دکان قصابی و قنارههای خون آلود آنرا در نظر آورده وجه مشابهت آنرا با چشمان معشوق پیداکنید!

گفته های سعدی درین بابگونه ٔ دیگریست،آنچه در وصف

معشوق میسراید باز جنبه ٔ حسبحال دارد. بیشترعشق خود را نشان میدهد تا زیبائی معشوق. مثل اینکه سعدی هم میدانسته است که زیبائی واقع و نفسالامری ندارد و آنچه واقعیت دارد عشق است و واین عشق استکه زیبائی را میآفریند نه زیبائی عشق را:

> مگر نسیم سحر بوی زلف یارمنست که راحت دل رنجور بیقرار منست

> > \*

شهدریزی،چون دهانت دم بشیرینی زند فتنهانگیزی، چوزلفت سر برعنائی کشد

\*

چرخ مشعبد از رخ تـو دلفـریب تر در زیر هفت پرده خیالی نیافته

ф

کس نشاید که بر تو بگزینند که بصورت بکس نمیمانی

\*

باد بویگل وصلش بگلستان آورد آبگلزار شدو رونیق عطار برفت

\*

غلام باد صبایم غلام باد صبا که باکلاله معدت همی کند بازی

4

دو چشممست توکز خواب صبح بر خیز ند هزار فتنه ز هرگوشه ای برانگیزند دیدار دلربایشدرپاییم ارغوانریخت گفتار جانفزایش درگوشم ارغنون زد

گاهی سراسرغزل در وصف زیبائیست ولی یک جمله ٔ ناجور وعایق در آن بچشم نمیخورد:

قیمت گل برود چون تو بگلزار آنی
آب حیوان بچکد چون تو بگفتار آئی
این همه جلوه ٔ طاوسو خرامیدن کبک
بار دیگر نکند چون تو برفتار آئی
دیگر ای باد حدیث گل و سنبل نکنی
گر بر آن سنبل زلف وگل رخسار آئی
دوست دارم که کست دوست ندارد جزمن
حیف باشد که تو در خاطر آغیار آئی

ابیات زیادی در دیوان غزلیات سعدی پراکنده استکه تعلق خاطراو را بموجودیکه در ذهن دارد نشان میدهد زیرا عشق صورت انفعالاتست: ـ

رفتی و همچنان بخیـال من اندری گوئیکه در بر<sub>ا</sub>بر چشمم مصوری

گر دری از خلق ببندم بروی بر تو نبندم که بخاطر دری

هرگز اندیشه ٔ یار از دلدیو انه ٔ عشق بتماشای گل و لاله و صحر ا نرود

## کس نمی بینم ز بیرون سرای از درونم مرحبائی میزند

از مرور به دیوان غزلیات سعدی نهتنها شاعر قادر و مسلط بر الفاظ در ذهن پیدامیشود، بلکه موجودیکه عشق ورزیده، محرومیت بدو رنج داده، زیبائی او را مست کرده وخلاصه آرزو با موجهای رنگارنگ از روح او بیرون ریخته است واین نکته خود شبههوبحثی را برمیانگیزد: آیا اینهمه «قول و غزل » را عشق در خامه ٔ سعدی تعبیه کرده است یا هنر انشاء ؛

از یک سو نمیتوان تصورکر د مردی از آغاز جوانی تا دممرگ عشق ورزیده و صدای آن در متجاوز از هفتصد غزل پیچیده باشد و ازطرف دیگر نمیشو د باورکر دکه شخص فارغ وبیخیالی باخونسر دی واز راه تصنع بگوید:

> سیم و زرم گومباش و ملکت دنیـا روی تو خواهم کهملکوروی زمین است

> با دوستکنج فقر بهشت است و بوستان بیدوست خاك بر سر جاه و توانگری

اینهمه شعر، اینهمه آرزو، اینهمه شکایت از فراق، اینهمه وجد وشوق واطوار مختلفه ٔ عشقراممکن نیست هنر انشاء بر صفحات کاغذ بریزد. خود سعدی نیز مکرر بدان اشاره کرده است:

سعدیا سر عشق میگوید سخنانت بطبع شیرین گوی هرکسی را نباشد اینگفتار عود ناسوخته ندارد بوی

\*

همچون درخت بادیه سعدیزبرق شوق سوزان ومیوه ٔ سخنش همچنان ترست

٠

سعدیا اینهمه فریاد تو بیدردی نیست آتشی هستکه دود از سر آن برخیزد

į.

سعدی شیرین زبان اینهمه شور ازکجا شاهد ما آیتی است وین همه تفسیر او

آتشی از سوز عشق در دل داود بـود تـا بفلک میرسید بانگ مزامیر او

\*

آتشکدهست باطن سعدی ز سوز عشق سوزیکه در دلست در اشعار بنگرید

\*

آب شوقاز چشم سعدی میرود بردست و خط لاجرم چون شعر میآید سخن تسر میشود

از سیر روحی و زندگانی معنوی شاعران بزرگ مامطالب قابل توجهی در دست نیست که بتوان بدان استناد جست تا در پیدا کردن زندگی واقعی آنها ما راکمک کند . از عشق سعدی که دیوانی بدین ترنم و شور ببار آورده است اثری در نوشته های گذشتگان نیست. در خود دیوان مطالبی که بشکل حادثه گفته شده باشد نمییابیم . غزلها عموماً بصورت اطلاق و کلیاتست فقط گاه گاه آثار واقعه ای در آن پیدا مشود:

عیبجویانم حکایت پیش جانان گفته اند من خود این پیداهمیگویم که پنهانگفته اند پیش از ین گفتند کز عشقم پریشانست حال گر بگفتندی که مجموعم پریشان گفته اند دشمنی کردند با من لیک از روی قیاس دوستی باشد که در دم پیش در مان گفته اند

پیش ازین گفتند سعدی دوست میدار د تر ا بیشاز آنت دوست.میدارمکه ایشانگفتهاند

این غزل از واقعه ٔ خاصی حکایت میکند و مثل اینستکه سعایتی درکار بوده و سعدی ، هم سعایت را باطل میکند و هم ضمناً عشق خود را بهتر نشان میدهد. غزل زیر نیز رد پائیرا نشان میدهد وگوئی طرف از سعدی توقع غزلی داشته و اینک سعدی، رندی و چرب د زبانی خود را بکار بسته، هم غزل میفرستد و هم باو میگوید هرچه میخواهی میدهم:

ندانم از من خسته جگر چه میخواهی ؟ دلم بغمزه ربودی دگر چه میخواهی ؟ اگر تو بر دل آشفتگان ببخشائی زروزگار من آشفته تر چه میخواهی ؟ شنیدهام که ترا التماس شعر منست توکان قند و نباتی شکر چه میخواهی ؟ دریغ نیست ز تو هرچه هست سعدبرا وی آن کند که توگوئی دگر چه میخواهی ؟

در دیوان غزلیات او ابیات متفرقهای هستکه حاکمی از حال

خاص یا واقعهایست که رخ داده و نشان میدهد که حقیقتاً حادثه ٔ عشقی درکار بوده است:

> بداندیش نادان که مطرود باد ندانـم چه میخواهد از طرد من

چوصبرمازتو میسرنمیشود چکنم بخشم رفته و باز آمدم بمسکینی

درین بیت بخوبی شخصی مصور میشودکه ازستیزه و نامهربانی معشوق بستوه آمده و از وی روی برتافته ولی پس از اعراض و انقطاع باز خویشتن را زبون آرزو یافته و بسوی دلدار برگشته است.

در اینجا آن رأی قطعی مرحوم فروغیکه «آیا عشقبازی او نفس پرستی است یا جوهر انسانیت؟ چگونه زبده و ُلّب عرفان رادر پرده ٔ معاشقه پوشانیده است....» کاملا ٔ خدشهپذیر میشود. علاوه بر ابیاتی که گذشت ابیات دیگری نیز نشان میدهد که سعدی عشق میورزیده و حتی درین عشق ورزی طبیعی و انسانی بتمام فنون و ریزه کاریهایش نیز دست میزده است:

دلوجانسمېتومشغولونظرېرچې وراست تا ندانند حريفان که تو منظور منی

نظر از مدعیان بر تو نمیاندازم تا نگویند که من با تو نظر میبازم

راستیرا سرزمن بر نافتن بودی صواب گر چوکج بینان بچشم ناصوابت دیدمی از منت دانم حجابی نیستجز بیم رقیب کاش پنهان از رقیبان درحجابت دیدمی

¢.

ز چندگونه سخن رفت و درمیان آمد حدیث عاشقی و مفلسی و مهجوری بخنده گفت که سعدی سخن در از مکن میان تهی وفراوان سمنن چوطنبوری

سعدی شاعرست و آرزوی خودرا بیان میکند (نه «زبده ولب عرفان را در قالب غزل») وقتی در غزلی میگوید:

> شبی وشمعی و گویندهای و زیباتی ندارم از همه عالم جزین تمناشی

> > یا در حال و صل استکه غزل دیگر میسراید:

نه آن شب استکه کسیدرمیان ماگنجد بخاك پات که گر ذره در هواگنجد . . . الخ

بطور قطع سعدی بر آرزوی بعیدالمنالی دست یافته استکه با نهایت وجد و شوق میگوید:

> این توثی با من و غوغای رقیبان از پس این منم با توگرفته ره صحرا در پیش باور از بخت ندارم که تو مهمان منی خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش هرگز اندیشه نکردم که تو یا من باشی چونبدست آمدی ای لقمه از حوصله بیش

اینگونه ابیات که در دیوان سعدی زیاد دیده میشود نه قبابل تأویل است که «زبده و لب عرفان را در پرده معاشقه پوشانیده» باشد و نه هم میتوان آنرا حمل بر هنر انشاء و آفریدن مضمون کرد. قطعاً «آتشی هست که دود از سرآن » برمیخیزد. برای همه آنها که عشق و زریده اند و از فرط عشق ، دسترسی بآرزو را دور و غیر قابل حصول ساخته طبعاً پس از دست یافتن بمطلوب چنین و جدی دست داده است و بعید بنظر میرسد از شخصی فارغ و بیخیالی و بدون عشق چنین ابیاتی سرزند.

اگر دو نکته را در نظر داشته باشیم مطلب روشن میشود. نخست اینکه قوهٔ انفعال در همهٔ مردم یکسان نیست بلکه گاهی درجه ٔ تأثر افراد مانند تفاوت وجود و عدمست. شخصی در بر ابر حادثهای ناگوار تا حدجنون دچار جزع و ناامیدی میشود وبسا تاب زندگانی نمیآورد و در دیگری نظیر همان حادثه عکسالعملی نمانگیزد و با اندوه مختصری فراموش میشود. در امور عشقی و دربر ابر زیبائی حساسیت افراد بهمین نهج شدت و ضعف دارد: دریکیآتش شوق و آرزو زبانه میکشد و در دیگری شاید جز رغبت مختصری ظاهر نشود، پس آنچه مهم و شایسته ٔ توجهست استعداد تأثر است. نکتهٔ دوم: همهٔ افراد دربیان تأثرات ومکنونات خود یکسان نیستند : شخصی شدیدترین تأثر خودرا جز در یک جمله ٔ دست ويا شكسته نميتواند بيان كند وگاهي بكشيدن آهي يا نقش تبسمي آنرا ظاهر میکند و شخص دیگر آن تأثر را بشکل واقعهای بزرگ و یکی

از عجائب زندگانی شرح وبسط میدهد.

فرق شاعران بزرگئ با مردم عادی همین دو امر است که هم سریعتر و قویتر احساس میکنند و هم میتوانند آنرا بصورتهای زنده وجاویدان نشان دهند.

صحنه هائی که فردوسی از نبرد دلیر آن ترسیم کرده. یا معاشقاتی که نظامی در خسر و وشیرین ترتیب داده است در عالم خارج یا و جود نداشته و یا اگر هم داشته بدین قوت و بسط و شور نبوده، بلکه قوه تصور شاعر آنها را بسی زنده تر و شور انگیر تر از و اقع نشان داده است. سعدی نیز از آنهائیست که در مقابل زیبائی حساس و سریع التأثر است. علاوه میتواند کاه را کوهی جلوه دهد. اگر مأخذ عشق را افسانه هائی از قبیل حکایت لیلی و مجنون یا تصور ات خارق العاده و عجیب و غریبی که در ذهن مردم از کلمه شعشق، نقش می بندد قر ار

دهیم سعدی را نمیتوان بطور دائم عاشقفرض کرد.

ولی اگر مقصود جان پر از وجد و آرزوئیستکه ریبائی آنرا به شور و هیجان میآورد و روح حساس و تأثر پذیریست که حتی کوچکترین خوبی و بدی عکس العملی در آن ایجاد میکند او همیشه عاشتی بوده است. مثلاً ازخواندن غزل زیر میتوان فرض کرد که سعدی بعادت همشهریان خود هنگام عصر با یکی دوتن از دوستان راه «صحرا» پیش گرفته و در آن روز با بسی از زیبارویان که یکی بالاخص نظرویرا جلب کرده مصادف شده و قریحه ٔ آماده و مستعدش چنین سروده است:

نفسي وقت بهارم هوس صحرا بود با حریفی دوکه دایم نتوان تنها بود حاك شير از چو ديباي منقش ديدم زانهمه صورت زیبا که درآن دیبا بود فارس در سایه اقبال اتابک ایمن ليک از ناله مرغان چمن غوغا بود شکرین پسته دهانی به تنعم بگذشت که چه گو پېښتو انگفت که چو نزيبابو د علمالله که شقایق نه بدان لطف و ، سمن نه بدان بوی و ، صنو بر نه بدان بالا بو د من در اندیشه که بت یامه نو یاملک است یا پری پیکر مهروی ملک سیما بود فتنه ٔ سامریش در دهن شور انگیز نفس عیسویش در لب شکر خا بود دل سعدی و جهانی بدمی غارت کرد همچو نو رو زکه بر خو ان ملک بغمابو د

از مناظره های قوی و توصیفات زنده ای که درگلستان و بوستان هست قوه ٔ بیان او معلوم و از مضمونهای دور از اغراقی که در حالات مختلفه ٔ عشقی گفته است وجود یک روح تأثرپذیر در وی متجلی میشود.

چنانکه مکرر اشاره شد سعدی مضمون آفرین نیست ولی در بیان حالات مختلفه ٔ عشق و شرح آرزومندیهای جان پر از شوری بیهمتاست، بحدیکه میتوانگفت غزلیات سعدی زبان حال هر بشری تواند شد که دوست میدارد. غزلهای وی معروف و زبانزد خاص و عامست و بنابرین نقل آنها زاید، وانگهی شواهد زیادی که در فصلهای

این نوشته نقل شد بقدرکافی قدرت غزلسرائی ویرا نشان میدهد. حالات مختلفه ٔ عشق با تمام اطوار گوناگون و آرزوهای رنگارنگ، دیوان غزلیات سعدیرا تشکیل میدهد وقابل تأمل و ملاحظه اینستکه مفاهیم عرفانی ـکه بغزل چاشنی خاصی میبخشد، مخصوصاً اگر بشکل غیرقابل انفکاکی با مفاهیم غنائی ترکیب شود ، چنانکه شیخ ابوسعید و سناثی آنرا شروع کردند و عطار آنرا پروراند ولی صورت کامل و غیر قابل تقلید آن در حافظ پیدا شد ـ در غز لهای او بندرت دیده میشود. همچنین مفاهیم اخلاقی و تأملاتجهانبینیکهدر خاقانی و حافظ بشکل قوی وکامل با غزل مخلوط شده است در دیوان غزلیات ویکمست (۱) . قسمت اعظم این دیوان را اشعار غنائی صرف تشکیل میدهد و همه بصورت طبیعی و بشریست بطوریکه میتواند زبان حال هرکسی قرارگیردکه باعشق سروکار دارد. سعدی متدین ومتشرع وزاهد باشارت معشوق ازقبله روی میگرداند، شراب بنا بر میل معشوق مباح و تمام مقررات و نظامات دینی بکلی در هم ریخته میشود (۲) وحتی از ابیاتی نظیر :

> بخدا و بسراپای توکز دوستیت خبر از دشمن واندیشه ز دشنام نیست

<sup>(</sup>۱) این معنی از تنظیمی که مرحوم فروغی در دیوان سعدی بکار بسته وغزلهای ساده را بکلی جداکرده است بخوبی مشهود میشود .

<sup>(</sup>۲) دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشارتکنی که قبله چنیناست

بخورم گر زدست تست نبید نکنم گر خلاف تست نماز .....الخ

چنین برمیآید که سوگند بخدا را برای اقناع طرف کافی ندانسته از اینرو بسوگندی قویتر و خدشه ناپذیرترش مسجل میکند. اما امر قابل ملاحظه اینستکه باهمه شورعشق، زبان سعدی به تذلل هاو پستی ها ثیکه در غز لسرایان بعد زیاد دیده میشود و حتی متقدمین (۱) نیز از آن برکنار نمانده اند آلوده نشده، گوئی در عشق حق تساوی برای خویشتن قائلست ، اگر معشوق بزیبائی و رعنائی آر استه است وی نیز بعشق و و فا و ثبات خود مینازد:

گر بگیری نظیر من چکنم که مرا در جهان نظیر تو نیست

گر ترا هست شکیب از من و امکان فیراغ بوصالتکه مرا طاقت هجیران تو نیست

> با آنهمه دشمنی که کردی باز آیکه دوستی همانست

> > \*

\*

گر،بهازنوشننوشیمهسازسگ بتر .م «خانانی» وانگه ز سگ بلابه بلاکشرتر آیمت

پای سگان کوی تو بوسم گرآیمت **سنائی** 

كەغوغايسگان سازدزحالىن خبردارش

چون بشکند سفال سگٹکوی اوکند ازمتأخرین (۱) زهربریاد یکی،وس توای آهوچشم

بر خاك نيمروی نهــم پيشتو چو سگ بر پايت از سگان كيم من كه سر نهم

فكن اي خت گمره استخوا نمزير ديوارش

خواهم فلک ز آب و گل من سبوکند

## ما ، در خلوت بروی غیر ببستیم از همه بـاز آمدیـم و بـا تـو نشستیم

تجزیه ٔ مضامین گوناگون او دراحوال عشق و تنظیم مجموعهای که مفاهیم مختلف در آن دسته بندی شود، کار مفید و تماشا ثیست و نشان میدهد که سعدی هر چند بمضمون آفرینی شهره نیست و حتی تکرار محسوسی در پارهای از مضامین وی هست (۱) سر مشق تمام غزلسرایان بعد از خویشتن قرارگرفته است.

هنگامنگارش این فصل چنین قصدی درکار بود که بطور اجمال هم شده نمونه هائی از مضامین مختلفه وی دسته بندی شود ولی شبهه ا اطناب مرا ازین نیت منصر ف کرد و برای انجام فصل به نقل چند بیت از مضمونهای مختلف اکتفا میشود:

> مرا مگوی که سعدی چرا پریشانی خیال موی تو بر میکند بیکدگرم

> > \*

بوفای توکهگرخشت زنند ازگل من همچنان دردل مزمهرووفای تو بود

ij.

دلم دل از هوس یار بر نمیگیرد طریق مردم هشیار بر نمیگیرد بلای عشق خدایا ز جان من بستان که جانمزدل از اینکار بر نمیگیرد

<sup>(</sup>۱) در قریب هفتصد غزلشایدبیش ازیکصدوپنجاه بیت در بارهٔ قامت یاردارد وحساسیت اورا در برابر اندام کشیده وبلند نشانمیدهد.

حلقهای گرد خویشتن بکشم تا نیاید میان حلقه پری وین پری پیکران حلقه بگوش شاهدی میکنند و جلوه گری

Ų.

خواب در عهد تودر چشم من آید؟هیهات عاشقی کار سری نیستکه بر بالین است

ای خواب گرد دیده ٔ سعدی دگر مگرد یا دیده جای خواب بود یا خیال دوست

÷

هر شبم زلف سیاه تو نمایند بخواب تا چه آید بمن از خواب پـریشان دیدن

\*

عجب از چشم تودارم که شبانگه تاصبح خواب میگیرد و خلقی ز غمش بیدارند

\*

خیال روی تو بیخ امید بنشاندهست بلای عشق تو بنیاد صبر برکندهست

#

پرده داری بر آستانه مشق میکند عقل و گریه پرده دری

ø

صبر از همه چیز و هرچه عالم کردیم و صبوری از تو نتوان پای میپیچم و چون پایدلم میپیچد بار میبندم و از بار فرو بسته ترم خار سودای تو آویخته در دامن دل شرمم آیدکه براطراف گلستان نگرم

ņ.

خبر ما بـرسانيد بمرغـان چمن كـه هم آو ازشمـا درقفسي افنادهست

¥

چشم عادت کرده بر دیدار دوست حیف باشد بعد از آن بر دیگسری

蒜

چه شکایت از فراقت که نداشتم ولیکن تو چو روی بازکردی در ِ ماجر ا ببستی

办

ایکه از سروروان قد تو چالاکترست دل بروی تو ز روی تو طربناکترست تاگل روی تودر باغ طراوت بشکفت پرده ٔ صبر من ازدامن گل چاکترست

\*

حدیث عشق نداندکسیکه در همه عمر بسر نکوفته باشد در ِ سرائی را

140

بسیار دردل آمد از اندیشه ها و رفت نقشی که آن نمیرود از دل نشان تست

# سمدی در منطقهٔ فکر و حقیده

سعدی تومرغ زیرکیخوبت بدام آوردهام مشکل بدست آردکسی مانند تو شهبازرا

مهمتراز بحث در شیوه ٔ سخن شاعری ، سیر در منطقه ٔ روح اوستکه اندیشه و احساس و حتیکیفیت تعبیرهای وی ازآن جاری میشود.هرقدرسعدی درعرصهٔ لفظ روشن، واضخ وصریحست، در ناحیه ٔ روح و معنی قیافهای مشوش ومتلون پیدا میکند : مرد وارستهٔ آزادفکر با شخص متعصب تنگئنظر، نوعدوست وانسان حقیقی با متشرع قشری و مخالف هرکس که نه برطریقت اوست ،مرد اجتماع و سیاست و طرفدار سلامت جامعه با شخصی که گاهی جور واعتساف امرا را میستاید ، حکیم پرهیزکاریکه حتی بیادشاهان بیم واندرز میدهد و راه توفیق دنیا وآخرت بهمه مینمایاند باواعظی عوام پسند که مطالب مبتذل را بعنوان اصل فلسفی بیان میکند.... همهدرکلیات سعدی دیده میشوند. میخواهد از خداشناسی دم زند. قصیده ٔ فصیحی میسرایدکه اکر زیبائی الفاظ وحسن تعبیررا ازآن بردارند دیگرچیز قابلذکری باقی نمی ماند : خواص ذاتی اشیا را یک یک برمیشمرد و آنرا دلیل وجود صانع قرار میدهد:

آن صانع لطیف که بر فرش کائنات چندین هزار صورتالوان نگارکرد ترکیب آسمان و طلوع ستارگان از بهر عبرت نظر هوشیار کرد ازچوبخشک میوه و در نبی شکر نهاد بحر آفرید و بر و درختان و آدمی خورشید و ماه و انجم و لیل و نهارکرد الوان نعمتی که نشاید سپاس گفت اسباب راحتی که ندانی شمار کرد مسمار کوهسار بنطع زمین بکوفت تا فرش خاك بر سر آب استوار کرد

این نحوهٔ استدلال ضعیف و عقیم است : ازاینکه به منکری بگویند «نگاه کن درخت زردآلو چگونه زردآلو میدهد ». گرهی گشوده نمیشود و ملحدی ایمان نمیآورد ، مثل اینستکه باو بگویند «ببین چگونه آتش میسوزاند پس لابد خدائی هست. »

من تصدیق میکنم شعر جای استدلال عقلی نیست و سعدی در غزل یا قصیدهای نمیتوانست شیوه ٔ متکلمین و حکمای الهی راپیش گیرد ولی اقلا ً میتوانست باین استدلال نحیف و بازاری دست نزند، چه، استدلال ضعیف و قابل ابطال بمراتب بدتر از دلیل نیاور دنست. در زیر، چند بیتی از جلال الدین محمد نقل میشود ، او هم استدلال نکرده است زیرا اساساً استدلال را مخل تأملات روحی خود (که بحر حله ٔ کشف رسیده است) میداند ولی در این ابیات گرمی ایمانی

#### هستکه خواه ناخواه بما سرایت میکند:

ای برگ قوت یافتی، تا شاخ را بشکافتی چونرستی از زندانبگو، تا مادر این جس آن کنیم ای سرو بر سرور زدی، تا از زمین سر برزدی سرورچه سیر آموخت، تا ما در آن سیر آن کنیم ای غنچه گلگون آمدی وز خویش بیرون آمدی با ما بگو چون آمدی تا ما زخود خیز ان کنیم آن رنگ عبهر از کجا، و آن بوی عنبر از کجا ای بلبل آمد داد تو من بنده وریان کنیم تو شادگل ما شاد تو ،کی شکر این احسان کنیم بشنو زگلشن رازها بی حرف و بی آو ازها بر ساخت بلبل سازها گر فهم آن دستان کنیم بر ساخت بلبل سازها گر فهم آن دستان کنیم

آنچه برسعدی واردست نیاوردن استدلال حکمانیست، بلکه این نکته دقیق است که مطالب عامیانه را بعنوان استدلال میآورد و مثل پدریکه میخواهد کودک خود راگول زند و به بازیچهای دل خوش کند میگوید:

که تواند که دهد میوه ٔ رنگین از چوب یاکه داندکه بر آودگل صد برگٹ از خار

این ناموس طبیعت استکه میوه ٔ رنگین از درخت بیرون آید و کسی بخاطر نداردکه میوه از سنگ درآید . این بدیهیات را نمیتوان بعنوان بر هانذکرکرد و خلاف آن که خرق عادت و معجزه باشد بیشتر متواند قابل اتکاو استدلالگردد. سعدی سر سوزنی ازین نحوهٔ استدلال دور نمیشو د و همهجا وبانواع مختلف بدان متوسل میشود :

> جانور از نطفه میکند، شکر از نبی برگ ترازچوب خشک وچشمه زخار ا

اگر جانور فرضاً از هوا بوجود میآمد و شکر از شاخ چنار باز سعدی میگفت « جانور از هوا میکند و شکر از شاخ چنار » یعنی ذاتیات راکه بقول حکما قابل تعلیل نیست بعنوان دلیل وجود صانع میآورد: «برگ تراز چوبخشک» تعبیر قشنگ وشاعرانهایست ولی بهیچوجه بامنطق عقلی سازش ندارد . برگ از چوب خشک بیرون نمیآید بلکه از چوبزنده و ریشه دارکه در فصل ز مستان بخواب رفته است سرمیز ند و این خاصیت و داتی عالم نباتیست . بقول ناصر خسرو:

آنکه همی گندم سازد ز خاك آن نه خدایست که روح نماست پس بطریق تو خدای جهان بیشک درماش وجو و لوبیاست کارکنان را چو بدانی زحق آنگه بر جان تو جای ثناست

ناصر خسرو درین قصیده ٔ بلند و پرمایه که به تفکر در احوال جهان میپرداز دگوئی، برخلاف اشعریان ومطابق ای حکما، خداوند را خالق کاثنات واراده ٔ اورا دراصل آفرینش جاری میداند، نه در امور جزئی و نه در اثر هائی که ذاتی و طبیعی امورند: خداوند آتش را آفریده است و سوز اندن را خاصیت آن کرده است دیگر اراده ٔ

خداوند در هر دفعهای که آتش میسوزاند بکارنمیافتد.

اماسعدی چنین نبست ، روش او مانندغالب مبلغین، روش وعظ و خطابهو بیان استحساناتست . کیفیت پیدایش معتقدات در اکثریت جامعه ٔ انسانی بهمین نحو است : قبل از اینکه قوه ٔ تعقل و ملکه ٔ اجتهاد در مردم پیدا شود دارای عقایدی شدهاند. تلقینات دوره ٔ طفو لیت و تربیت مدرسه ومحیط اجتماعیعقایدیرا ایجاد وراسخ میکند. فقط افراد نادر وممتازی پس از رسیدن بسن رشد و دست یافتن بدانش و حکمت . دارای قوهٔ اجتهاد و صاحب رأی و نظر میشوند و گویا سعدی از بن دسته نیست. معلومات مکتسبه و آشنائی وی با مقولات فلسفی بدر جهای قوی نبو ده استکه عقاید تعبدی او را متز لز ل کند. ولی از طرف دیگر این معلومات آن اندازه بیمایه وضعیف هم نبوده استکه اثری در فکر سعدی نگذارد ، مخصوصاً که از حبث فهم و استعداد ممتاز و طبعاً از فرهنگ عصر و افکار دانشمندان و صاحبنظران زمان خو د متأثر شده است. پس ناچار تشویش ونوسانی در عقاید وی روی میدهد، نهایت بواسطهٔ موهبت بیان پیوسته جلائمی برگفتههای خو د پاشیده استکه صورت این فکر مشوش و مخلوطرا از نظرها مييوشاند.

اکنون برای نشان دادن این ناجوریهائیکه در فکر سعدی هست و من نتوانستم بطور وضوح آنرا بیان کنم بشواهد چندی دست زنیم. نخست یک غزل فلسفی و دینی او را بخوانیم:

اگر خدای نباشد زبنده ای خشنود شفاعت همه پیغمبران ندارد سود این بیت تفسیر آیات متعددیست که در قرآن مجید آمده است « فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره ، من یعمل سوءاً یجز به ولایجدله من دونالله ولیاً ولانصیرا »

معلوم میشوداعتقاد بشفاعت که تصور میشد فقط در میان شیعیان رایج وازدوره و صفریه شایع گردیده است، در زمان سعدی که اکثریت ایر انیان سنی بودند نیز وجود داشته و سعدی که قسمت مهم عمر را در کشور های عربی گذر انده و در آن اقطار این عقیده خیلی رایج نبوده است و مردم در پیروی از او امر شریعت جدی تر از ما بوده اند، میخواهداصلی که ار تکاب گناه راقدری سهل میکند بر هم زند. امادلیلی که میآورد این نیست که «شفاعت با اصل دیانت و علت غائی بعث رسل مباینت داردچه ، پیغمبر آن از برای ابلاغ او امرونو اهی خاصی آمده اند و تخلف از آن او امر و نو اهی مخالف با رسالت آنهاست ، پسشأن پیغمبر نیست از خداوند در خواست کند از جرایم کسی صرف نظر کند که خود او برای جلوگیری از آن جرایم مبعوث شده است. »

همچنین باستدلال بعضی از متدینین سختگیر دست نمیزند که معتقدند «معنی خفی و حقیقی شفاعت اینستکه انسان پیغمبر را نسبت به بندگان از خدار ئوف تر ورحیم تر فر ض کرده، حتی او را نز دیکتر از خداوند بهبندگان پندارد، درصور تیکه خداوند، نه تنها «ارحم الراحمین» است، بلکه بمفاد « انااقر بالیکم من حبل الورید» از هرکسی بهبندگانش نز دیک ترست . پس اگر موجبی بر ای عفو خداوندی وجود داشته باشد، خود خداوند که جامع تمام صفات کمالیه است بدون مداخله ثالثی

برگنهکار خواهد بخشود ..... درعصر ما طرز فکر وسیر معتقدات طایفه و هابی روی این اصلست . شاید سعدی هم چنین معتقداتی داشته ولی جای جروبحث را درغزل مناسب ندانسته است و بدلیل دیگری دست میزند که بوی جبر از آن استشمام میشود:

قضای کن فیکون است حکم بار خدای بدین سخن سخنی در نمیتوان افزود بخواند وراه ندادش، کجارود بدبخت؟ ببست دیده ٔ مسکین و دیدنش فرمود!

این همان اعتراضی استکه ابوالعلا و خیام بدستگاه میکنند و مردم آنانرا مرتد میخوانند ولی سعدی آنرا بازبان مرد متدینی که در مقام اثبات قدرت خداونداست و ابدأ رنگ اعتراض ندارد گفته و بدان میافز اید: ـ

> نه زنگ عاریتی بود در دل فرعون که صیقل ید بیضا تواندش بزدود قلم بطالع میمون و بخت بدرفته است اگر تو خشمگینی ای پسر وگر خشنود گنه نبود و اطاعت نبود بر سر خلق نوشته بود که این ناجی است و آن مأخوذ

جبر اشاعره که «سعید» را در « بطن مادر » سعید میداند از زبان فصیح سعدی بدین لباس در میآید که قلم تقدیر از روز ازل بکار افتاده وخوب وبدرارقم زدهاست، پس تغییر آن ممکن نیست. بنابر این عقیده، نیکی و بدی ذاتی و فطریست.

مقدرست که از هرکسی چه فعل آید درخت مقل نه خرما دهد نه شفتالود بسعی ماشطه اصلاح زشت نتوان کرد چنانکهشاهدی از روی خوب نتوان سود سیاه زنگی هرگز شود بآب سفید؟ سید رومی هرگز شود سیاه بدود؟

نه،زنگی با شستشو سپید نمیشود ولی در اینصورت چرا بوی تکلیف شستشومیکنند و ازوی میخواهند که سپیدشود؟

سعدی ابدآ بدینفکر نمیافتد واز خود نمیپرسدکه اگر زنگئدل فرعون ذاتی است دیگر فرستادن موسی نزد وی برای چیست و از ید بیضای اوکه نمیتواند این دل زنگئخورده راصیقل دهدچه ثمر حاصل مشود؟

هنگامیکه هنوز نامونشانی از طاعت وگناه نبود قلم تقدیر عده ای راناجی و عده ایر ا هالک رقم زده است .درخت خرما را برای دادن خرما آفریده اند و شفتالو از درخت شفتالو بدست میآید، ولی نمیدانم چرا از درخت مقل شفتالو و خرما مطالبه میکنند و اگر نداد بجرم تخلف آنرا بآتش میفکنند.

نصیب دوزخ اگر طلق بر خود انداید چناندر او جهد آتش کهچوبنفتاندود

«نصیب دوزخ» همانکسی است که قلم تقدیرکفر و ضلال را چون سیاهی زنگی دروی فطری و ذاتی رقمزده است.

> سعادتی که نباشد طمع مگن سعدی که چون نکاشته باشند مشکل است درو د

## قلم بآمدنی رفت و گر رضا بقضا دهی وگرندهی ، بودنی بخواهد بود

جبر اندیشه ایست فلسفی و باین توجیه قـابل تعلیل کـه انسان ساخته شده بدنیـا میآید ، خصایص جسمی وی براثر عوامل ارث یا کیفیت مزاج و تغذیه و انفعالات نفسی پدرومادرشکلمیگیرد، یعنی همچنانکه مولودرا دررنگ چشم، بلندیقد، شکلبینی، درستی دل یاکبدخود دستی نیست ، در ساختمان مغز و بالتبع در طرز تفکر و تعقل خو د نیز اختیاری نخواهدبود. مخصوصاً و قتیکه دوره کودکیوصباوت را درنظربیاوریم که عواملمستمرتربیت خانوادگیومحیط اجتماعی وشروط معاشی، خصایص روحیوفکریرا میپروراند. پسفر دانسانی در هنگام رشد وبلوغ ، یعنی وقتیکه با تعقل و تفکر ، شاعر بوجود خویش میشود، ذات اویعنی این واحد خلقی وفکریکه «من» رادر وی مشخص میکند، درست شده و شکل گرفته استوویرا در تغییر آنچه ارث و خانواده و اجتماع بوی داده است دستی نیست واگرهم تغيير ممكن باشد درحدود تعديل وشدت و ضعف رنگءفكرواخلاق او ست.

اما اشعریان ازاین زاویه نگاه نمیکنند. آنها فلسفه و هرگونه تفکر خارج از دایره ٔ تعالیم شرعی را گمراهی میدانند، معتقدند عقل محدو د و ضعیف و بشر جایز الخطاست، پس ناچار باید بشرع متشبث شد و در هرامری تابع قرآن و حدیث بود، و جبر را هم از قرآن و احادیث بیرون میکشند و تمام حوادث عالم هستی حتی سقو طبر گی را از در خت،

معلول اراده ٔ خداوند میدانند و دیگر ابداً بفکر تناقضی که میانجبرو تکلیف پیدا میشود نمیافتند و تأویلهائی که دراین باب دارند بیشتر بخوابی پریشان میماندتابیک مقوله ٔ عقلی.

سعدی در بست عقاید اشعریان را میپذیرد ، فقط برای اینکه با روح او وبانحوه ٔ معتقدات دینی او همآهنگئ است.

نیازی بگفتن ندارد که سعدی حکیم نیست یعنی فکر او مطابق روش فلاسفه آزادانه بسیرو حرکت نمیافتد ، دایره و دید اورا مقررات استوار شرعی محدود میکند ، ولی فهم ذاتی او که خواه ناخواه از معارف عصرش رنگ پذیرفته و در سیر آفاق وانفس از مصاحبت دانشمندان و ارباب فکر توشهای گرفته است گاهی تراوشهای عرفانی و فلسفی دارد:

## فرشته ای که وکیل است بر خزاین باد چه غم خوردکه بمیرد چراغ پیر زنی

باآنکه درین بیتکائنات شبیه دستگاههای دنیوی شده و در تصور سعدی انباری برای بادهست که فرشته ای بنا بامر خداوند دریچه آنرا باز میکند و می بندد، معذلک بطرز فکرحکما نز دیک میشود که عالم را مقهور نوامیس تخلف ناپذیری دانسته ، مشیت خداوند را فقط در آفرینش طبیعت جاری و مؤثر گفته اند و بنابر این، تر تب علل و معلول دچار اختلال نگشته ، در هر امر جز ثی و حادثه معین و مشخص ، اراده باریتعالی بکار نمی افتد.

این نحوهٔ تصور درذهن سعدی زیاد دوام نمیکنـد و بـاز در

سخن او پیوسته اراده ٔ خداوندی درتمام حادثات ظاهرمیشود :

صانع نقشبند بیمانند که همه نقش او نکو آید رزق طایر نهاده درپروبال تا بهر طعمهای فرو آید روزی عنکبوت مسکینررا پر دهد تا بنزد او آید

هر آنکهزرع و نخیل آفریدوروزی داد ملخ بخوردن روزی هموفرستادست

معنی ابیات صریح و بی نیاز از تفسیرست : خداو ندبهگس پر میدهه تادر تار عنکبوت افتاده طعمه وی شود . گندم را برای روزی شما میرویاند و ملخ را هم خود او میفرستد که روزی شما را بخورد؛ سعدی مسلمان است و عدل را لازمه ذات باریتعالی میداند ولی هنگامی که در مقام بیان قدرت مطلقه خداوند و ساری بودن اراده و او در تمام امو رمیافتد، چنان گرم میشود که طرف دیگر قضیه را فراموش میکند: سرگذشت در دناک مگس را که بتدریج در زیر دست و پای حریص عنکبوت جان میدهد نمی بیند. وگاهی دو بیت متناقض را پشت سرهم میآورد:

اگر تو دیدهوری نیک و به زحق بینی دو بینی از قبل چشم احول افتادست چو نیک در نگری آنکه میکند فریاد زدست خوی بد خویشتن بفریادست

دربیت اول تمام خوبی و بدیها از طرف حق است و دربیت دوم

بدی و شری که باشخاص میرسد معلول خوی بدخود آنهاست. اگر همهٔ بدیها و خوبیها از اوست پس خوی بد شخص هم از اوست، پس فریاد باید از او باشد نه از خوی بد و در اینصورت این خوی بد نه مستحق سرزنش و نه سز او ارکیفرست.

این خدائیکه ارادهاش در تمام عالم وجو دجاریست و «حاجت موری بعلم غیب بدانامد در بن چاهی بزیر صخره ٔ صمیّا» گاهی در تصور سعدی صورت اتابک ابوبکر بن سعد زنگی بخو د میگیرد که دوستانی دارد و دشمنانی و چون کرم او بیش از اتابک است دشمنان خو در ا نیز مینو از د:

ای کریمی که از خزانهٔ غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری دوستان را کجا کنی محروم توکه بادشمنان نظر داری

لابد دشمنان خداوندتمام طوایف غیر مسلمان وحتی تمام آنهائی هستند که حنفی نیستند. این همان طرز فکر عامیانه استکه در جامعهٔ بشری رواج یافته و هرطایفهای خود رافرقهٔ ناجیه و سایرین را گمراه و سزاوار عقاب پنداشته است.

سعدیکه معتقدست «همه هر چه هستند از آن کمتر ند،که باهستیش نام هستی برند » چگونه برایگبر و ترسا این شأن را قائل میشودکه دشمن خدا باشند؟

آن تشویش ونوسانی که درفکر سعدی گفتیم اینجا خوب دیده

میشود: مطابق عقیده ٔ تعبدی وی وفکر عامه ٔ هردم گبروترسا دشمن خدایند وبرحسب فکر تربیتشده و پرورش یافتهاش «سجده کایز د را بودگو سجده که بتخانه باش» وحتی ازینهم برتر میرود:

خود نه زبان در دهان عارف مدهوش حمـد و ثنا میکند، که موی بر اعضا

¢.

نه ملک راست مسلم نه فلک را حاصل آنچه در سر سویدای بنی آدم ازوست

بنابر این ابیات گبر و ترسا نیز جزء کائناتی هستند که زبان بحمد و ثنای باریتعالی گشو ده اند و از آن جو هری که « درسر سویدای بنی آدم » جاریست سهمی دارند . پس دشمن خدا نیستند.

درفکر سعدی خداوند ،بینیاز مطلقست .اورانه بحمد وثنائی احتیاجست ونه ازکجروی بندگان زیانی حاصل:

> ملک صمدیت را چه سود وزیان دارد گر حافظ قرآنی ور عابد اصنامی

درغزل بسیار فصیح و رسائیکه دفتر طیبات بدان آغازمیشود این فکر را میپروراند:

> از همگــان بی نیاز و بر همه مشفق وز همه عالم نهـان و بر همه پیـدا

یعنی خداوند دشمن کسی نیست وکسی دشمن اونیست زیرا « بر همه پیداست» ولی همین « بی نیاز مطلق » در همین غزل، دو سه بیت پائین تر معامله گر میشود و صورت خداوندی که در ذهن عامه است پیدا میکند:

#### هرکه نداند سپاس نعمت امروز حیف خورد بر نصیب رحمت فردا

یعنی بواسطه ٔ سپاس نگفتن امروز در آن دنیا از رحمت حق بی نصیب میشود، در صور تیکه غنی مطلق از سپاس بی نیاز بود و علاوه رحمت و بخشند گی وی بدرجه ای عام و شامل که حتی « بادشمنان هم نظر» داشت و در همین دنیا سعدی بخشندگی اور ا بشکل خاصی نمایان مکند:

### از در ِ بخشندگیو بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا

مرغ هواکجاماهی دریاکجا؟ولی بخشندگی خداوند بدرجه ایست که رزق مرغ هوا را بدریا حواله میکند. واقعاً هم بنده نوازی نسبت بمرغ هواکاملا انجام یافته ولی سعدی ، ماهی بدبخت راکه طعمه مرغ هوا شده است بکلی فراموش میکند و قسمت دوم قضیه راکه بنده نوازی نسبت بماهی دریا چگونه صورتگرفته است به سکوت میگذراند.

بعضی اشخاص که متوجه این ناجوری شده اند بیت سعدی را با افرودن یکئ «و» عاطفه بدینگونه اصلاح کر ده اند «مرغ هو ار ا نصیب و ماشی دریا». در اینصورت بیت سعدی جوری دیگر معنی میدهد و ایر ادمر تفع میشو دولی اشکال کلی سر جای خو دباقی میماند: نصیب مرغ هو او ماهی دریا از کجا میرسد؟

بديهيست نصيب تمام مرغان شكارى وتمام ماهيان كوشتخوار

و تمام جانوران درنده ٔ سطحزمین (مخصوصاً «اشرف مخلوقات») جسم زنده ٔ سایر حیوانات بی سلاحست .وگمان نمیکنم این جانداران حساسی که زندگی را دوست میدارند ولی در پنجه ٔ جانوران درنده میافتند و «نصیب» آنها را از خون و گوشت خود میپردازند مشمول بیت سعدی شده ، یعنی از «بخشندگی و بنده نوازی » خداوند بهره مند شده باشند.

اساساً منخیال میکنم بیت مذکور بهمان شکل نخستین صحیح وگفته ٔ سعدیست. این اصلاح و اضافه ٔ (و) عطف بعدها و بواسطه ٔ مردمان صاحبنظری صورتگر فته استکه میخو استند بیت سعدی این مفهوم ایراد پذیر را نداشته باشد. سعدی در مقام بیان قدرت خداست و میخواهد آنرا بشکل آشکار و محسوسی نشان دهد از اینرو نصیب مرغ هوا را در دریاکه بکلی از منطقه ٔ زندگانی او دور است معین میکند. درباب دوم بوستان حکایتی هست مؤید این نظر و بخوبی نشان میدهدسعدی پیوسته یک طرف قضیه را می بیند:

یکی روبهی دید بیدست و پای فرو ماند در لطف و صنع خدای که چون زندگانی بسر میبرد بدین دست و پای ازکجا میخورد درینبود درویش شوریده رنگ که شیری درآمد شغالی بچنگ شغال نگونبخت را شیر خورد بماندآنچه،روباهازآنسیر خورد

**. .** . . . . .

سعدی بدر جهای به بزرگی و بنده نو ازی خداوند میاندیشد که در این قضیه فقط روباه عاجز و بی دست و پار ا می بیند که از پس مانده شیر خور ده ، زنده میماند. در مخیله ٔ او قضیه چنین میگذر د که شیر بر حسب اراده ٔ خداوند شغالی را صید کر ده و بدانجا آمده است تااز پس مانده او روباه بی دست و پاروزی یابد. و ابدا بفکر شغال نمیافتد که بچنگال شیر اسیر شده و جان داده و حال آنکه او هم جانداری بو ده است و باید از بخشند گی خداوند نصیبی داشته باشد! درین باب تنها توجهی باید از بخشند گی خداوند نصیبی داشته باشد! درین باب تنها توجهی که میکند اینستکه صفت «نگونبخت» برای شغال میآور دیعنی جان دادن شغال براثر نگون بختی بو ده ولی رسیدن پس مانده ٔ شیر بروباه براثر لطف خداوند.

این طرز تفکرسعدی همناشی از اینستکه فطر تا شخص خوش بین و نیک اندیشی است که فقط جنبه خوب قضایا را می بیند و هم از فرط ورع و بند گی بخد او ند جنبه دیگر قضیه بذهن اور اه نمییابد و مثل اینکه شاهد زنده و برهان خدشه ناپذیری برکرم و بنده نو ازی خداو ند پیدا کرده است، قضیه عنکبرت و مگس را در جای دیگر نیز میآور د:

عنکبوت ضعیف نتواند که رود چوندرندگانبشکار رزق او را پری و بالی داد تا بدامش در اوفتد ناچار

بهمین دلیل هیچگونه طغیان واثر اعتراضی در اندیشه ٔ وی نیست و دنیارا سراسرنظموکار هارا همهمبنی برمصلحت و عدالت می پندار د. تمام امور برحسب اراده ٔ خداوند انجام میشود و چون سعدی فقط کارهای خوبرا می بیند پسهمه چیز خوبست و عاشقست «برهمه عالم ازوست».

ولی آنهائی که قوه ٔ ملاحظه شانقوی ترومیدان دیدشان پهناور تر است و دنیا را از زشتی و زیبائی ، ازر نج والم ، از مرگئو حیات مرکب میدانند ناچار ندکه امور را معلول نوامیس کلی و لایتخلف فرض کنند و برای اثبات بخشندگی و بنده نوازی خداوند خودرا بدین سنگلاخ نیندازند.

اکنون معلوم شده است که انواع بیشماری از حیوانات کره نزمین منقرض شده اند (بر حسب رأی علماء طبیعی برای اینکه تشکیلات جسمی آنها مناسب بقا نبوده است) و همچنین هزار ان حشره و جانور زیانبخش برسطح زمین باقی مانده اند که نه ستر عدم بنده نوازی خداوندر انسبت به آنان میتوانپیدا کرد و نهر از بخشند گی باینان را. البته خواهند گفت مصلحت چنین اقتضا کرده است اما متأسفانه نمیتوانند آن مصلحت راکشف کنند و بما بازگویند ، بنابر این با اینگونه دما غهائی که آزادی حرکت و جنبش ندار ند و از قالب معتقدات اجدادی تکان نمیخور ند سؤال و جواب بیهوده است.

درسعدی فکر سرکش اجوالعلا وخیام و حافظ نیست ولیگاهی از تنگنای فکر متعبدین و مردمان قشری بیرون جسته بیاناتی از وی سرمیزندکه اورا بعرصه ٔ پهناور عرفا نزدیک میکند:

> ره عقـل جز پیچ در پیچ نیست بر عارفان جز خـدا هیـچ نیست

تو ان گفت این با حقیاییق شناس ولے خردہ گیرند اہل قیاس که پس آسمان و زمیـن چیستند؟ بنی آدم و دام و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند بگویم گر آید جوابت پسند که هامون و دریا وکوه و فلک پری و آدمیزاد و دیوو ملک همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند عظیمست پیش تو دریا بموج بلندست خورشيد تابان باوج و لی اہل صورت کجا پی برند که ارباب معنی بملکی درند کهگر آفتابست یک ذره نیست وگر هفت دریاست یکقطره نست چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر بجیب عدم در کشد

اینهاکه بنظر ماموجوداتحقیر، بزرگ مینمایند نسبت بهتمام کائنات چیزی نیستند وکائنات نسبت بوجود ازلیکه آنها را آفریده است درخکم سایه و شبحی هستند.

اما این فکریکه بعظمت عالم وجود توجه کرده است دیر نمیپاید و باز دنیا در تصور سعدی بهمان دستگاه کوچکی مبدل میشود که منظومه شمسی را تشکیل داده و علت غائی منظومه شمسی را جانوران دوپا هستیم:

#### ابرو بادومه و خورشید و فلک درکارند تا تو نانی بکف آری و بغفلت نخوری

قبل ازكيرنيك وگاليله وكپلر همه مردم حتى فلاسفه ،جهان هستی راهمین منظومه شمسی تصورمیکر دند وازین حیث بر سعدی ایر ادی نیست، و لی خیلی پر مدعائی میخو اهد که متفکری این حو انات دوپارا علت غائی تمام کائنات قرار دهد و خیال کند «ابروبادومه و خورشید و فلک »بر ای این بکار افتاده اند که فقط یک صنف از حیو انات در رفاه بو دو به عبادت بپردازند. این نحوه ٔ اظهارات سعدی خیلی تفاوت دارد با عرفائی که کاثنات را پرتوی از وجود ازلی دانسته ، عالم وجو د را فیض ضروریولازمه ٔ ذاتِواجبالوجو د گفتهاندوپامفسرین متشرعيكه آيه كريمه ُ «ماخلقتالجن والانس الاليعبدون» رابه«الا ليعرفون» تفسيركر دهاندكه همشبهه أحتياج را از دامن كبرياي بي نياز مطلق دورسازند وهم ستایش وعبادت را لازمه ٔ معرفت گفته باشند.چه هنگامیکهانسان فکور ، عظیموزیبا رااحساس کرد بدان ستایشمیبرد. اشتباه نشود،آنچه برسعدیخرده گرفته میشود تدین اونیست،

اشتباه نشود، آنچه برسعدی خرده کرفته میشود تدین او نیست، بلکه نجوه ٔ عقاید دینی اوست که مفاد «علیکم بدین العجایز » را بخاطر میآورد. برای توضیح این نکته نباید فراموش کنیم که دیانت در همهٔ نفوس بیک نحو پیدا نمیشود: ترس از عقوبت ، طمع آسایش جاودانی ، ناتوانی در مقابل مشکلات زندگانی ، جهل باسر ار طبیعت ، عشق بخوبی و زیبائنی و بر تر از همه هنگامیست که دیانت مانند یک ضرورت روحی در نفس بشری پیدا شده ، هیچگونه محاسبه ای را در

آن راهنباشد از اینرو فرمودهاند «تفکرساعةخیرمنعبادة سبعین سنه».

دیانت در اساس وجوهر خود یکی از فوارق روح انسانی و مولود این گوهرناشناس ومرموزیستکه انسانرا بتأمل و تفکر کشانید. بهمان گونه که اندیشه،انسانرا بکشفواختراع و بعلوم و فنون راهنمون شده، بدین ضرورت روحی و اجتماعی نیز سوق داده است. دیانت از ممیزات تاریخ بشر و نظم وسلامت اجتماع در پرتو آن رشد و نمویانته است.

دیانت هنگامی به تنظیم امور معاش و تهذیب نفوس پرداخت که قوای عقلی و رشد روحی مردم در حال طفولیت ، و مبادی اخلاقی ، همچنین نظامات و قوانین بشیوع وقوت کنونی نرسیده بود. بهمین دلیل دیانت ها بسادگی و حقیقت اولیه و خود باقی نمانده و پیوسته تغییر شکل داده اند زیر ا بشر نادان و لبریز از شهوات ، دائماً آنها را مطابق غرایز خود مسخ کرده است ولی هرقدر قوه ادراک بشرروی به تکامل گذاشته و نظامات اجتماعی تواناتر گشته و عقل برشهوات و غرایز حیوانی بیشتر لگام زده دیانت هم بصورت و اقعی خو دنز دیک - ترشده است.

خیلی جای شگفت نیست اگر در ذهن تاریک و پر از نگرانی نیاکان ما موجودهائی مؤثر در عالم شناخته شدند که لبریز از ضعف و عجز بودند وبلکهازخود آنهابیچاره تر ... بعدهاکه دیانت های توحیدی لوث شرک و خرافات را از تاریخ معتقدات بشر زدو د و دانشمندان و حکما فکر انسان را بجاده و روشن ادر اک انداختند، باز آثار انحراف و کجروی

را، حتی درموحدین و متدینین می بینیم. زیرا درکنه روح آنان هنوز آن بشر جاهل و نگران - بشر پر از بیم و قلق که هر دم بر ای خود معبودی می آفریند و یااز او هام و پندار های خویش بر ای ذات غیر قابل درک باریتعالی او صافی و احو الی شبیه پادشاهان خود درست میکند- موجو دبود.

دیانت اسلام که باتعالیم ساده و در خشان شارع بزرگ آغاز شد و در عصر خلفاء راشدین نشو و نمایافت و قرآن کریم نیز شکل ثابت و قطعی گرفت، بطوریکه از تحریف و مسخ مصون ماید و اسلام حقاً یکی از کاملترین ادیان گردید، باز از سرگذشت غمناک سایر ادیان بر کنارنماند: از همان قرن دوم هجری باغ و حشی از عقاید گوناگون بوجود آمد و بررغم مساعی دانشمندان باایمان در توضیح و تفسیر مبادی اسلام، اختلاف عقاید روز بروز فزونی گرفت زیرا غرض و کجفهمی و سلطه شهوات بر عقل و انصاف ، ملازم بشر جاهل است.

اصل مطلب درتدین والحاد نیست ، بلکه درکیفیت فهم حقیقت دین ومخلوط نکر دن جو هر آن بااغر اض و شهوات و درک هدف اصلی دیانت است، و در این مرحله همه ٔ متدینین یکسان نیستند.

اکثریت مردم در هر جامعهای عمل بظواهر شرع رااساس دیانت دانسته ، با انجام آنها تکلیف را از خود ساقط می پندار ند: نماز میخوانند و تمام مراسم آنرا بجای میآور ند ولی از حقیقت آن یعنی نیایش بردن بکمال مطلق و زیبائی مطلق که طبعاً مستلزم تهذیب نفس و پاک شدن از شرور است غافلند. مثلاً یکی از شروط صحت نماز اینستکه در لباس غصبی و جای غصبی صورت نگیرد ، ولی بسا ظاهر ساز ان با پول و ام

لباس و جای نماز را تهیه و از پول شبهه ناک خود آن وام را ادا میکنند و بااین حیله شرعی می پندار ند امر شریعت را انجام داده اند: در صور تیکه قصد اساسی شارع اجتناب مطلق از مال حرام بوده است. در تمام او امر و نواهی این توریه و این ظاهر سازی بکار میافتد.

برعکس اینها ، دسته ای دیگر دیانت راطوری دیگر میفهمند: هدف اصلی شرایع را در تنظیم امور معاش پنداشته آن قسمت از شرایع را که مربوط به معاملات و اخلاقیاتست ضروری و فریضه میدانند، ولی قسمت عبادات که روابط مخلوق راباخالق معین میکند، بحجت اینکه خداوند از عبادت بندگان بی نیازست بدست اهمال میسپارند. در نظر اینان اگرکسی مرتکب گناهی شد که زیان آن بدیگری نرسید بدرگاه خداوند و رحمت حق نز دیکتر است تا شخص ظاهر الصلاحی بدرگاه تمام تکالیف شرعی را انجام میدهد ولی از تعدی بحقوق سایرین پر هیز نمیکند.

در هر جامعه ای دسته سومی هستند که مز ایای دو د المته نخستین را دارند: تکالیف شرعی را انجام میدهندولی در حدو د انجام مراسم ظاهری متوقف نمی مانند . آنها پیغمبر را انسان کامل میدانند و بمفاد آیه کریمه «لاینطق عن الهوی» شأن رسالت او را برتر از آن میدانند که فقط عمل بظواهر را از مردم بخواهد. اینان تمام او امرونواهی را راه وصول بمرتبه انسانیت و پاک شدن جامعه از شرور میدانند یعنی عبادات اگر از روی ایمان انجام گیرد باعث تهذیب نفس است .

عالمان بزرگ دین، بسیاری از عرفا و بزرگان صوفیه چنین

بودهاند. اما این طور فکرکردن و در امردیانت اینقدر اهتمام ورزیدن برای مردم آلوده میسر نیست. بشراسیر شهوات و اغراض تاب اینقدر در میان مردم درستی و راستی را ندارد از اینرو غالب این مقدسین در میان مردم وجههای پیدا نمیکردند و برعکس ، زعمائی باب طبع و میل آنها بودند که میتو انستند با فطرت سهل انگار آنها مماشات کنند و این زعماطبقه دیگر از متدینین را تشکیل میدادند ـ طبقه ای که دیانت و سیله ارتزاق و تنعم و جاه آنها بشمار میرفت.

این طبقه بزرگترین عامل مسخ تعالیم دینی بشمار میروند زیرا آنها ریاست و تنعم میخواهند وایندوحاصلنمیشودمگردرجلبعامه ٔ ناس،عامه ٔ ناس آلوده به خرافات و تابع اغراض و شهو ات خویشند ، پس کسی ميتواند برآنها رياستكندكه باتمايلات ورغبتهايشان مماشاتكرده ازكجرويشان ردعنكند، مطابق ميلشان سخن گويد، يعني بجاي اينكه مقتدا و هدایت کننده ٔ مر دمباشدتابع آنهاشود. این طبقه برای گرمی بازار خود روشهائی دارند، ریا و ظاهر سازی رابحداعلی مراعات میکنند، هرگونه انحرافی را از مراسم ظاهری خروج از دیانت میگویند، مردمانی راکه بهتر از آنها میاندیشند و بجوهر دیانت پای بندترند تکفیر میکنند ، برای خوشامد عامه برضد اقلیت های مذهبی جنگ وجدالى راه مياندازندوهرگونهاستقلال فكر وآزادىعقلرا انحراف از طریق شرع میشمارند .باکمال تأسف نسل این متدینین درهمه ٔ اقوام و ادیانبوده و تاریخ بشریت را از مصائب وبیانصافی لکهدار کر ده است.

طبقه ویگر حکیمان متشر عند. سیر در فکر و روح آنها خالی از تماشانیست ، از حیث دانش و معلومات بفلاسفه نز دیکند ولی در قالب عقاید شرعی خود محصور مانده معلومات فراوان خودر اباثبات آن عقاید بکار میاندازند. اطلاع آنان در امور عقلی وقوه استدلالشان بمثابه ایست که با یک نظر ابتدائی انسان خیال میکند به نیروی فلسفه و برهان عقلی بمعتقدات شرعی خودر سیده اند، در صور تیکه قضیه معکوس است: نخست معتقدات در فکر و روح آنها صورت بسته و بتدریج متبلور شده است و سپس بمقولات عقلی رسیده اند، از اینر و معلومات مکتبسه را به تأیید معتقدات تعبدی خود گماشته اند. بعبارت دیگر اندیشه در آنها آز اد نیست و مطالب فی حدذاته مور د سنجش و مطالعه قر ار نمیگیر د. عینک معتقدات بر دیده و ادر اکشان نصب شده معقولات را برنگ شیشه آن مشاهده میکنند.

طبقه بندی معتقدات وطرز تدین مردم کاری دشوار وازگنجایش این فصل که برای بازیافتن نحوه معتقدات سعدی بود خارجاست ولی از همین نظر اجمالی میتوان حدس زد که سعدی هم بطبقه اول و هم بدسته پنجم تعلق دارد . او در صف حکما نیست ولی خردمندیست دارای فضل و اطلاع و اهل تفکر و تأمل . همانطور که امام فخررازی دانش و فکر فلسفی خودرا بخدمت معتقدات راسخه دینی میگمارد سعدی نیز زبان فصیح وقوه بیان کم نظیر خویش را در ترویج عقاید تلقینی بکار میانداز د. همچنین از حیث عمل بظو اهر و مراسم ، بمتشر عین نردیک شده ظو اهر را اقالب حقیقت دین تصور میکند.

بسیاری اور ادر زمره عرفا وحتی بعضی اور اصوفی گفته اند. این اشتباه از اینجا ناشی شده است که اوبه بعضی از صوفیان متشرع چون شهاب الدین سهر ور دی ارادت میور زیده و گاهی اخلاق وروش یکی دو تن از صوفیان مشهور را ستوده است ، غافل از اینکه او باعار فان و متصوفین در عبو دیت بذات باریتعالی و همچنین در افتاد گی و انسانیت قدر مشترک دار د ولی سنخ فکر آنها را ندار د و هیچوقت در سلک تصوف در نیامده وحتی نسبت به بزرگان صوفیه امثال حسین بن منصور حلاج و بسطامی که در نظر متشر عین مر دو دند ، هیچگونه اشاره ای در بایزید بسطامی و جنید حکایاتی نقل کرده است) بعنوان سر مشق اخلاق بایزید بسطامی و جنید حکایاتی نقل کرده است) بعنوان سر مشق اخلاق حسنه است نه موافقت بافکر آنها . چیز دیگری که باعث این اشتباه شده و وجود بعضی غزلهای صوفیانه است در دیوان وی مانند:

توپس پرده و ما خون جگر میریزیم وه که گر پرده برافتد که چه شور انگیزیم باغ فردوس میارای که ما رندان را سر آن نیست که در دامن حور آویزیم ای بسا آب که بر آتش دوزخ ریزیم رنگ زیبائی و زشتی بحقیقت در غیب چون تو آمیخته ای، باتو چه رنگ آمیزیم سعدیا قوت بازوی عمل هست و لیک تا بجائی که نه با حکم ازل بستیزیم بستیزیم

گاهیلهجه ٔ عارفانهاش ازاینهم صریحتر و برترمیشود، گوئی

بسطامی و ادهم بگفت آمدهاند و عشق بزیبائی مطلق زبـان اور ا بـه ستایش گشوده استنه بیم عقوبت:

دوش در صحر ای خلوتگوی یک تائی زدم خیمه بر بالای منظور ان بالائی زدم عقل کل را آبگینه ریزه ها در پای بود بسکه سنگ تجربت بر طاق مینائی زدم پایمردم عقل بود، آنگه که عشقم دست داد بست دستی بر دهان عقل سودائی زدم تاب خور دمرشته و ار اندرکف خیاط صنع پسگره بر خط خود بینی و خود رائی زدم تا نباید گشتنم گرد در دل چون کلید بر در دل زارزو قفل شکیبائی زدم گرکسی را رغبت دانش بود گودم مزن زادکه من دم در کشیدم تا بدانائی زدم

...تاآخر غزل که گوثی مرحله ٔ وصولوشهو د و یا لااقل تجر د و

دورشدن از قبل وقال هفتاد و دوملت رانشان میدهد. غزل و ابیات دبگری از اینمقوله در کلیات هست و لی آشنائی بگفته های فراوان دیگر سعدی پیوسته در شخص این شک و تر دید را بیدار میکند ؟ که آیا در سرو دن آنها قصدانشائی در کاربو ده است فرض اینکه سعدی در این میدان هم خواسته است طبع آزمائی کرده ، نشان دهد از سرو دن بسبک سنائی و عطار عاجز نیست معقولتر بنظر میرسد. حتی احتمال اینکه در ایام جوانی تحت تأثیر افکار یا سبک گفتار و اصطلاحات عرفا قرار گرفته و چنین ابیاتی سرو ده باشداز معقول دور نیست، مخصوصاً گر بخاطر داشته باشیم که در عصر سعدی افکار عرفانی در هوای گر بخاطر داشته باشیم که در عصر سعدی افکار عرفانی در هوای

باب دهم بوستان که هم از حیث زبان و هم از اینکه حقیقت روح و تمایل فطری سعدی را نشان میدهد و از پرمعنی ترین ابواب بوستانست، سعدی دیگری را (غیراز آنکه «در صحرای خلوتگوی یکتائی زده »است) ظاهر میسازد. اکثریت گفته های وی چه در گلستان، چه در بوستان، چه در قصاید و غزلهائی که بستایش بازیتعالی پرداخته است گوینده و «ما امید از طاعت و چشم از ثواب افکنده ایم ... » رااز نظر مستور میکند و بر عکس شخصی را ظاهر میسازد که بانواع چرب نظر مستور میکند و بر عکس شخصی را ظاهر میسازد که بانواع چرب خیانی و تعبیرات متداول دنیائی میخواهد جلب ثواب کند و حتی گاهی عقاید عوام الناس از وی سرمیزند زیرا دستگاه خداوندی، همانگونه که در ذهن عامه و دور از حکمت و عرفان نقش بسته است، در ذهن وی پیدا میشود:

بعمر خویش ندیدم من این چنین علوی که خمر میخورد و کعبتین میبازد بروز حشرهمی ترسم از رسول خدای که از شفاعت ایشان بما نبردازد

مثل اینکه مخاطب «رحمةللعالمین» و مبلّغ اصل بزرگ «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» خویشاوندنوازی میفرماید و علوی خمّار و قمار باز را با سایر افراد امت خود تفاوتی میگذارد!

در زهد سعدی (مخصوصاً هنگام کهولت و پیری) شبههای نیست. وارستگی را اگربمعنی استغنا وبیاعتنائیبمال بگیریموارسته بوده و راستگفته استکه « بر در دل ز آرزو قفل شکیبائی زدم» ولی اگر وارستگی را بمعنی برتر آن گرفته و پاک شدن از رنگ

تحزّبوتعصب بدانیم، وارسته نبوده هرچندگاهی ابیاتی گفته استکه بوی وارستگی از آن میآید مانند:

> ترا آسمان خط بمسجد نوشت مزن طعنه بر دیگری ازکنشت نهخود میرودهرکه جویای اوست بعنفشکشان میبردلطف دوست

اما قصه بیت سومنات (درباب هفتم بوستان) این دو بیت را بی ارزش میکند. بت پرست جای خود دارد که مورد تعرض سعدی قرارگیرد ، او حتی نسبت بطوایف دیگر همین گونه تعصب ها را نشان میدهد و هرکسنه برطریقت وی باشدهدف بی مهری وی قرار میگیرد. در دفتر طیبات غزلی هست که دوستداران سعدی آرزو می کردند از وی نباشد (۱). قطع نظر از ترکیبات سست و تعبیرات فرو افتاده ، مضامین آن صورت محاجه بیک مردخشک وقشری را نشان میدهد. از وزن وقافیه و ردیف و همچنین از سیاق مطلب فرض میشود که این غزل اعتراض و جوابیست بیکی از غزلهای عارفانه جلال الدین محمد بدینمطلع:-

بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوست بگشای لب که قند فراوانـم آرزوست

سعدی درین غزل دیگر آنکسیکه «درصحرای خلوت گوی یکتائی زده» و « پشت دستی بر دهان عقل سو دائی » نواخته است نیست.

<sup>(</sup>۱) این غزل در تمام دیوانهای چاپی سعدی هست حتی در نسخهٔ تصحیح شدهٔ مرحوم فروغی که بیش از سایر نسخه ها قابل اعتماد میباشد .

از خلال ابیات و از دریچه مضامین آن یکی ازین طلاب متعصب تازه بدوران رسیده هویدا میشود که معلومات مختصر و ابتدائی خود را سرحد فهم و دانش پنداشته ، ماوراء معلومات ناقص خود حقیقتی تصور نمیکند و غرورچنان بروی مستولی شده که چماق «لانسلم» را برفرق آنکس که با وی در یک وادی قدم نمین ند میکوبد:

از جان برون نیامده جانانت آرزوست زنار نام بده و ایمانت آرزوست بر درگهی که نوبت ارنی همی زنند موری نه ای و ملک سلیمانت آرزوست مر دی نه ای و خدمت مر دی نکر ده ای وانگاه صف صفه مردانت آرزوست فرعون وارلاف إنا الحق همي زنبي وانگاه قرب موسی عمرانت آرزوست چو ن کو د کان که دامن خو د اسب میکنند دامن سوار گشته و میدانت آرزوست انصاف راه خود زسر صدق دادهای بر درد نارسده و درمانت آرزوست ر خوان عنکموت که بریان مگس بود شهير جبرئيل مگسرانت آرزوست هر روز از برای سگ نفس بوسعید یک کاسه شور با و دوتا نانت آرزوست

بقول خود سعـــدى «ما كجائيم درين بحر تفكر تــوكجائي» مضامين اينغزل كجا ومضامينجلالالدين درينسهبيت مثنوىكجا؟: رنگ آهن محو رنگ آتشست زآتش ميلافد و خامش وشست چون بسرخیگشتهمچونزرکان پس اناالنارست لافش بیزبان شد ز رنگ و طبع آتش محتشم گوید او من آتشم من آتشم

نه ، رویهمرفته سعدی از وسعت مشرب عارفان برخوردار نیست. بعضی اوقات آزادفکری آنان ازوی سرمیز ند ولی زیاد مستقر نمی ماند و پیوسته مرد متشرعی از گریبانش سر در میآورد که حتی گاهی با جنبه ٔ اخلاقی خود سعدی و جوهرانسانیتی که دروی هست معارضه میکند. با آنکه دیانت با مبادی اخلاقی معارضه ای ندارد، سهل است اصول اخلاق و انسانیت را میبروراند ، این معارضه میان مرد اخلاق و مرد متشرع از کجا برمیخیزد ؛

آنچه قابل دقت و تأمل و باعث تأسف است اینستکه دیانت غالباً بسادگی جوهری خود باقی نمی ماند و در روح بسیاری از متشر عین باعقایدی که عامه ناس آنرا دیانت پنداشته اند مخلوط میشود. قساوت ها و اعمال خلاف انسانی و مباین تعالیم دینی که از مردمان ظاهراً متدین سرمیز ند ناشی از همین انحراف میباشد. مظالمی که از متدینین قرون و سطی سر زد و محاکم تفتیشی که برای ترویج دیانت مسیح تشکیل دادند بخط مستقیم برخلاف تعالیم و دستورهای اخلاقی حضرت مسیح بود. و عجیب تر آنکه اشخاص متورع و زاهدی چون شهاب الدین سهروردی که حتی سماع را نیز جایز نمیدانست دچار نفرت قشریان گشته بقتل میرسیدند زیرا عوام پسند نبودند و در ایمان خویش بسی برتر از سطح معتقدات عمومی قرار میگرفتند.

درسعدی اصول دیانت با معتقدات عمومی و حتی با عسادات اجتماعیکه هیچگونه مبنای فلسفی و اخلاقی یا شرعی ندار د مخلوط گشته و تغایر درگفتههای وی از اینجا ناشی میشود. او با وسعت نظر عارف و ارسته ای که اختلافات جامعه ٔ بشری را ناشی از رنگ میداند و طبعاً انسان کامل و عارف از رنگ اجتناب دار د میگوید:

هرکس صفتی دارد و رنگی و نشانی تو ترك صفتكن كه ازين به صفتی نیست

ولی در باب چهارم گلستان ضمن نام بردن از ملاحده جمله « لعنهم الله علیحده » را بآنها میچسباند و اوکه رنگ وصفت رامخالف شأن انسان کامل میگوید، خود رنگ تعصب نشان میدهد. ممکنست ملاحده بر خطا باشند ولی کدام عاقل فکوری میتواند مدعی شود که خود او بر خطا نرفته است؟ سعدی خردمند و صاحب فکر و تأمل چرا برمردمی لعن میفرستد که تقصیری جز این ندارند که مانند او فکر نمیکنند. خود در جای دیگر میگوید:

دعای بد نکنم بر بدان که مسکینان بدست خوی بد خویشتن گرفتارند

بر سایبان حسن عمل اعتماد نیست سعدی مگر بسایه ٔ لطف خدا رو د

وجای دیگر مشربی وسیع تر نشان میدهد: زهدت بچه کار آید گرراندهٔ درگاهی کفرت چهزیان داردگرنیک سرانجامی بیچاره ٔ توفیقند هم صالح و هم طالح درمانده ٔ تقدیرند هم عارف و هم عامی گر عاقل و هشیاری وز دل خبری داری تا آدمیت خوانند ورنه کم از انعامی

یکی ازین ملاحده که سعدی برآنها لعنت میفرستد ناصرخسرو زاهد و متقی استکه زبان او بیش از هر شاعر دیگر در ستایشخوبی و زیبائی، در نکوهش جهل و خرافت، در توحید و دینداری، در تشویق بفضایل و آزادگی بکار افتاده است. آیا چنین کسی سزاوار لعن است. فقط برای اینکه شیعه ٔ اسمعیلی بوده و خلفای عباسی ، اسمعیلیان را ملحد و زندیق و قرمطی و مجوس گفتهاند؟

مخلوط شدن عادات و تقالید عمومی با مبادی صحیح دینی در ذهن سعدی قیافه ٔ دیگر ویرا ظاهر میساز د. مرد اجتماعی که گاهی جنبه ٔ شریعتمآبی او را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و این دو حیثیت اجتماعی و دینی بقدری مخلوط میشود که شخص نمیداند کدام اصیل وکدام تبعی است . آیا چون متدین و متشرعست اینقدر طرفدار نظم وسلامت اجتماع است و یا چون علاقه با نتظامات اجتماعی دارد مقررات دینی را ترویجمیکند؟.

آیا آنچه سعدی در عدل و انصاف میگوید ، از ضعیفان و مظلومین جانبداری میکند، بهشاهان پند و اندرز میدهد و خلاصه تمام آن مباحث اخلاقی و اجتماعیکه در بوستان وگلستان و قصاید خودگسترده است فی حدذاته مور'د توجه او بوده، یا از این حیث آنها را میستاید که دیانت تمام این مبادی فاضله را دستور داده است؟

گاهی در نشر مبادی اخلاقی قضیه را فی حدذاته بحث میکند: بامیری میگوید ظلم نکند زیرا متضمن سقوط و تباهی خود اوست ، ظلم قبیح است و از پادشاه ارتکاب قبیح ناپسندتر... وگاهی بمبادی دینی متکی میشود: از نا پایداری دنیا ، از عذاب اخروی ، از بازخواست خداوند وخلاصه از تعالیم دیانت سخن میگوید.

بدون شبهه در عصر سعدی که فکر بشرو قدرت اجتماعی مردم بدین پایه نرسیده بود دستورهای دینی مؤثر ترین رادع بد کاران بشمار میرفت و برای فرزانه نوعدوستی چون سعدی که میخواهد جامعه (خصوصاً طبقه ورمند) را بطرف صلاح و صواب سوق دهد جز ایراد مواعظ دینی چاره ای نبوده است. آما آنچه میخواهیم بفهمیم این نکته است که آیا سعدی قضیه را زیروروکرده و سر انجام باین نتیجه رسیده است که «مردم نادان و اسیر غرایز ند و بحکمت اخلاق نتیجه رسیده است که «مردم نادان و اسیر غرایز ند و بحکمت اخلاق حسنه پی نبرده اند، پس نمید اندا که ملکات فاضله ضامن سعادت و آسایش خود آنهاست، اما از طرف دیگر همه نوعاً متدینند و بنابر این میتوان از راه تعالیم دینی مبادی اخلاق را بآنها تلقین و از شرو بدی منصر فشان کرد؟»

بعبارت ساده تر دیانت را بعنوان وسیلهای مؤثر بکاربر ده یاخیر ، خود وی نیز در تحت تأثیر عقاید دینی قرار داشته و دیانت اور ا بمکارم اخلاق و اجتناب از شرورکشانیده است؟

تفکیک این دو حیثیت در سعدی ضرورت نداشت اگرگاهی عادات اجتماعی و حتی اوهام و عقایدی مخالف روح ذیانت جــزء معتقدات عمومی نمیشد و مردم آنها را مقدس و محترم نمیشمردند واین عقاید رائجه بر ذهن سعدی اثر نمیگذاشت.

سعدی بنی آدم را اعضای یکئییکر میگوید، یعنی تعصب های قومی و طایفه ای را مولود کوچک فکری و تنگئ نظری عامه میداند وازین حیث انسان حقیقی ظاهر میشود که «تن آدمی» را «شریف» گفته و فقط «لباس زیبا» را «نشان آدمیت» نمیداند ولی در جای دیگر میگوید:

## گر آب چاه نصرانی نه پاکست جهود مرده میشویم چه باکست

گرچه این بیت از قول پادشاهیگفته شده است که میخواست از خسیسی بعنف قرض کند و میتوان گفت سعدی قصد انشا نداشته و بعنوان عقیده خود آنرا نگفته است، ولی سعدی غالباً فکر و لهجه خود را باشخاص حکایت میدهد و همانطور که میاندیشد در دهان آنها جمله میگذارد و این تحقیر باشخاص غیر متدین بدیانت وی در کلیات سعدی مکرر دیده میشود . جهود برای اینکه جهود است سز اوار اهانت است. در باب چهارم گلستان ضمن حکایت «بیع سرائی» که در فصل یازدهم نقل کردیم، جواب سعدی بمصلحت اندیشی جهود که وی را بخریدن خانه تشویق میکند ابداً بر از نده کسی که بنی آدم را که وی را بخریدن خانه تشویق میکند ابداً بر از نده کسی که بنی آدم را اعضای یک بیکر میگوید نیست. این تحقیر به جهود مکر ردر گفته های اعضای یک بیکر میگوید نیست. این تحقیر به جهود مکر ردر گفته های

نازنینا مکن آنجور که کافر نکند ورجهودیکنداین، بهره ز اسلامم نیست این تعبیرهای زننده و ناروا از فکرو وجدان آگاه سعدی سر نمیز ند بلکه رنگ عادات اجتماعی وطرز فکر محیط زندگانیستکه بروح وی سرایتکرده است. حکایتی از اسرارالتوحید بخاطرمآمد که عکس این لهجه سعدی را نشان میدهد.

« روزی شیخ ابوسعید با جمعی از اصحاب براهی میگبذشت عبورشان از نزدیک کلیسائی افتاد. نابرتقاضای ترسایان شیخ و اصحاب بکلیسا درآمدند. همه ترسایان پیش آمدند و خدمت کردند.. یکی گفت ایشیخ دستوری هست تا آیتی بخوانند. شیخ گفت بباید خواند. مقریان قر آن برخواندند. آن جماعت همه از دست برفتند نعرهها زدند وزاری بسیار کردند و همه جمع راحالتها پدید آمد. چون بجای خویش باز آمدند شیخ برخاست و بیرون آمد.... یکی گفت « اگر شیخ اشارت کردی همه زنار بازکردندی » شیخ گفت « ماشان برنیسته بودیم تا بازکنیم ».

شیخ ابوسعید میدانست که تنها رنگ مسلمانی برای پاکی و خوبی شخص کافی نیست چنانکه داشتن نقش مسیحی شخص راپلید نمیکند، سعدی با آنکه این معنی را میفهمد باز مطابق ذوق عمومی خیال میکند مهر جهودی یا ترسائی بر پیشانی افراد بشر، درکیفیت اخلاق و فضائل آنان مؤثر میشود.

ستر قوّت اجتماعی سعدی در حقیقت تدین وی نیست، بلکه درین نحوه ٔ دیانت اوست که در همه چیز باطرز فکر اکثریت جامعه ٔ خود همآهنگ میباشد زیرا مردم از راهنمایان خود نمیخواهند که حقیقتاً مندین باشند، بلکه میخواهند مثل آنیان مندین و با اوهام و خرافات آنها شریک باشند. حقیقت دیانت را دراین میدانند و هر کس جزاین راه بیماید بدو بدگمان میشوند. از اینرو در تاریخ

دیانات بسا اشخاص مؤمن و متقی مورد نفرت قرار گرفته و احیاناً بزجر و شکنجه دچار شده وگاهی بقتل رسیدهاند. پس طبعاً اگر گوینده بزرگی چون سعدی با معتقدات عمومی آنها همراه باشد و زبان فصیح خودرا به تأیید آنها بگمارد اوراگرامی داشته میستایند. حکایتها وکنایتهائی که درگلستان و بوستان راجع بمخنث آورده و پیوسته آنانرا مظهر پلیدی و پستی گفته بدر جهای که خونایشان را مباح دانسته و حتی نیکوکاریشانرا بانفرت و بیزاری نگریسته است ناشی از سرایت معتقدات و عادات عامه در فکر خیر اندیش اوست، و رنه بدون این تأثیر، رأی سعدی ازین حد تجاوز نمیکرد:

## مخنثکه بیداد بر خود کند از آن به که با دیگری بدکند

البته بحثی دقیق و منظم و مستوفی خیلی بیش از این و بهتر میتوانست تغایر آراء سعدی را نشان دهد ولی چون مبنای این نوشته ، افکندن نظر هائی بود بر سعدی و مشاهده ٔ این گوینده ٔ بزرگ از اویه های مختلف، ناچار در هیچیک از فصول مخصوصاً فصل ۱۱ و ۱۷ و ۱۵ نمیتوانستیم تا حد استقصا پیش رویم بنابر این بهمین اندازه که طرحی بیش نیست اکتفا شد.

\*

پس از انتشار این کتاب تنی چند تصور میکر دند که در ناحیه معتقدات از اشاره بیک موضوع اساسی غفلت شده و آن نـوع احساس سعدیست نسبت به جامعه و میهن خویش، چنانکه از ابیاتی نظر:

سعدیاحب وطنگرچه حدیثی است شریف نتوان مرد بخواری که من اینجازادم

بهیچ یار مده خاطر و بهیچ دیار که برو بحر فراخست و آدمی بسیار

بی اعتنائی وی بیک اصل مسلم اجتماعی و عاطفه ٔ شریف علاقه بدیار خود و مردم آن هویدا میشود و این از سعدی که هم مرد اجتماع و هم مرد سیاست است پسندیده نیست.

من ازین نکته غفلت نداشتم و حتی در طرح اولیه کتاب صفحاتی بدین موضوع اختصاص داده شده بود، اما ترس از اطناب و پر داختن بموضوعی که چندان ابهام ندار د،از ورود در این بحث منصر فم کرد ولی اکنون هم میتوان بطور اختصار بدان اشاره کرد که علاقه ٔ بزادگاه ، فطری و غریزیست و حتی نمی توان آنرا جزء فضایل بشمار آورد . بقول یکی از نویسندگان اشخص به مهمانخانه ای که چند شب در آنجا بسر میبرد علاقمند میشود و گوئی یک قطعه از خویشتن را آنجا گذاشته است ، دیگر میبری شده است .

آدمی بوطن خود از اینرو علاقمندست که مردمی در آنجا او را دوست دارند و او کسانی را دوست دارد، در آنجا مردمی زندگانی میکنند که باوی همزبانند و او بکنه روح و فکرشان آشناست. رشته های ناگسستنی عادات و آداب و رسوم آنها را بیکدیگر مربوط میساز د. علاوه تاریخ و سرنوشت آنان یکیست، شعر و موسیقی آنها از یک سرچشمه جوشیده است، حوادثی که درطی قرون بر نیاکانشان گذشته است روح قومی و اجتماعی آنها را تشکیل میدهد.

از قدیمترین ادوار تاریخی موجب نیرومند دیگری این غریزه و احساس فطری را در انسانها راسخ کرده و آن هجوم اقوام بیگانه و تجاوزاتی است که نسبت بقوم مغلوب روامیداشتند: هستی آنانرا بتاراج، مردان را باسارت و بردگی و زنان را برای تمتع خویش میبردند. رم بدین دستور ثروتمند و مقتدر و از غلامان پرشد و آشوریان بر همین اصل در کشور های مجاور ویرانی و قساوت پر اکندند. پس طبعاً مردم هرکشوری در مقابل هجوم بیگانه همداستان شده از هستی و ناموس و آزادی خود دفاع کرده اند.

با آشنائی بروح انصافجوی و طبع ظریف و عاطفی سعدی سست رأییست که ویرا ازین حس غریزی بیگانه پنداشت و موجباتی دیگر را نادیده گرفت، اولاً در مقابل چنین ابیاتی ابیات بیشتری در دیوان وی پر اکنده است که تحنین شوق از آن بلندست و یاد شیراز او را بوجد میآورد. اینگونه تغایر را درگفته های شاعری نمیتوان بر اوخر ده گرفت، حتی میتوان آنر الازمه و روح تأثر پذیر شاعر دانست چنانکه در دیوان بزرگان سخن چون حافظ و شاعر دانست چنانکه در دیوان بزرگان سخن چون حافظ و ناصر خسرو و دیگران هم زیاد دیده میشود: وطن خود رادوست میدارند ولی اوضاع ناهنجار اجتماع آنانرا بناله میکشاند.

ثانیاً نباید فراموش کرد وطنپرستی بمفهوم امروزی در عصر سعدی خیلی ضعیف و قدر مشترک دینی و مذهبی جای عصبیت های نژادی و قومی را پرکرده بود و از اینرو در جنگهای آن زمان کمتر میتوان علل جنگهای امروزی را بازیافت. خاندانها برای رسیدن بقدرت آتش جنگ را میافروختند و جاه طلبان در راه و صول بحکومت و ثروت به خونریزی می پرداختند. آرزوی غنیمت و تاراج، اقوام را به هجوم و مزاحمت یکدیگر تحریک میکرد. نه خلفای فاطمی و عباسی هدف دینی داشتند و نه سلجوقیان و خوارز مشاهیان باعث اجتماعی . اگرگاهی از لحاظ قومی جنبشی روی میداد (مانند خرم دینان و اسمعیلیان) یارنگ مذهب میگرفت و یا باسم مذهب سرکوبی میشد.

مطلب سوم و مهمتر از همه که درگفته ٔ سعدی نهفته این نکته ٔ مهم اجتماعیست: انسان بکشورخود از این روی پابندست که در آنجا مکرم و آزاده بوده، بحصول نتیجه ٔ سعی و عمل خویش اطمینان داشته باشد. این فکر روشن و مثبت سعدی تا امروز هم که تب ملیت بر اغلبکشورهای جهان مستولیست و گاهی آنها را بهذیان وکارهای غیرانسانی، حتی احیاناً به جنگ میکشاند، اصل مسلم و غیرقابل تردید طبیعت بشری را نشان میدهد.

هدف بشریت از آغاز تاریخ تاکنون، در هرناحیهایازکرهٔ زمین، و بهرصورت و شکلی، رسیدن به آزادی و عدالب بوده است واگر هیئتهایحاکمه نتوانند این دو اصل شریف انسانی را فراهم کنند نباید از مردم دیار خود توقع وطنپرستیوفداکاری داشته باشند.

دیکتاتورهای عصرما، بیهوده با تبلیغات میان تهی ازمردم وحدت فکر و عمل وفداکاری درراه میهن میخواهند. هیچ تبلیغی نیرومندتر و هیچ برهانی خدشه ناپذیر تراز عدالت و آزادی و بالنتیجه رفاه و آسایش و اطمینان به زندگانی نیست و مردم را بحکومت وکشور خود علاقمند نمیسازد و هیچ بشرسالم و عادی به آب و خاکی که در آن عبودیت و اسارت هست علاقه پیدا نمیکند و این همان نکته ایست که درگفتار سعدی میدر خشد و او در ابواب متعدد کلیات، بشکلهای گوناگون آنرا پرورانده است.